ذكر أحاديث رويب عن النبي ﷺ في ذ**ا**ر

ليلزالنِّصِفِ يُرِبَّعِبَانَ وفضِ لها

> تأنيك ابن الدبيثي

حققه عمرو عبد المنعم سليم

م گُلِيدِ فَيْ الْمِلْبِ لِيُّ ملبَاعة . نشـز . توزبع سنباعة . نشـن . توزبع

## الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م

# بسسم لتدارحم فالرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

#### « أما يعد »:

فإني كنت قد اشتغلت ـ قديًا ـ بجمع الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان في جنزء حديثي لطيف ، وذلك بعد انتهائي من تحقيق كتاب « الأدب في رجب » للعلامة مُلا علي القاري ، وكتاب « فضائل شهر رجب » للحافظ الكبير الحسن بن محمد الخلال ـ رحمها الله تعالى ـ وكنت قد بذلت جهدًا كبيرًا في تحقيق الأحاديث الواردة في فضل رجب ،

خصوصًا مع ندرة المصادر التي اهتمت بتخريج أحاديثه ، وبينت فيها أنه لا يصح في فضل رجب شيء من المرفوعات ، ودعمت كلامي بما تيسر جمعه من كلام أهل العلم ، وفتاويهم .

ثم رأيت أن أتبع ذلك العمل المبارك \_ إن شاء الله تعالى ـ بإفراد جزء حديثي لطيف في فضائل ليلة النصف من شعبان ، فاستعنت بالله على ما نويت عليه ، وجمعت الهمة في تحقيق ما تصديت له ، وما كدت أنتهى من مراجعة مسودتي حتى يَسِّر الله لي ـ أثناء قراءتي في كتاب « تاريخ الأدب العربي » لكارل بروكلسان ـ الوقوع على ذكر كتباب « فضل ليلة النصف من شعبان » ، وعنزاه صاحب « تاريخ الأدب » إلى الحافظ الكبير محمد بن الحسين الآجري -رحمه الله تعالى ـ مما حدى بي مباشرة إلى الاتصال ببعض أصحابي من العاملين بدار الكتب المصرية -حرسها الله ـ وطلبت منه التأكد من وجود هذا

الخطوط ضمن محفوظات الدار، فأجلبني - جزاه الله خيرًا - بوجوده ضمن مجوع حديثي تضم عدد من مؤلفات الآجري، غير أن هذا المجموع غير مصور على ميكروفيلم، وعلى الفور كلفت أحد النساخ بنسخ هذا الخطوط الفريد، وكم كنت أتحرق شوقًا للاطلاع عليه، وتكحيل عينيًّ بقراءته، وما أن وصلتني عليه، وتكحيل عينيًّ بقراءته، وما أن وصلتني منسوخة الجزء حتى أصابتني الدهشة، فالجزء الحديثي لابن الدبيثي الحافظ الكبير، مؤرخ العراق، صاحب الذيل على «تاريخ بغداد»، وليس للآجري، كا أشار صاحب «تاريخ الأدب».

فحققت الأمر فوجدت أن المجموع الحديثي الذي يقع ضنه هذا الجزء هو عبارة عن عدة أجزاء حديثية للآجري، وكان جزء ابن الدبيثي هو الجزء الثاني في المجموع فَظُنَّ خطأ أنه من مؤلفات الآجري - رحمه الله تعالى -.

وعلى الرغم من صغر حجم الجـزء إلا أن لـــه أهميـــة

كبيرة عند أهل الحديث فضلاً عن أهميته عند أهل العلم قاطبة ، فهو وإن لم يحتو على ما روي في فضل ليلة النصف من شعبان ، فقد احتوى على بعض الروايات التي يندر وجود مصنفات مطبوعة قد خرجتها .

أما الجزء الحديثي السذي كنت قسد جمعت فيسه المرويات الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان فجعلته كدراسة شاملة قَدّمت بها لجزء ابن الدبيثي رحمه الله ...

وأخيرًا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم ، وأن ينفعني به وسائر طلاب العلم وأهل الحديث ـ خاصة ـ.

وأن يجعله في ميزان حسناتي يموم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتىٰ الله بقلب سليم .

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتبه:

أبو عبد الرحمن الطنطاوي الأثري: عمرو بن عبد المنعم بن سليم عفا الله عنه



# ترجمة المصنف ( نبذة مختصرة ) (\*)

#### • اسمه ونسبه:

هو الإمام ، الحافظ ، الثقة ، المقرىء ، مؤرخ العراق ، أبو عبد الله محمد بن أبي المعاني سعيد بن يحيى ابن علي بن حجاج ، السدّبيثين (۱) ، ثم الواسطي ، المعدّل .

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ زكي الدين المنذري في « التكلة لوفيات النقلة » ( ٣ / ٥٢٩ ) :

<sup>«</sup> دَبَيْنَا : بضم الدال المهملة ، وفتح الباء الموحدة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وقبل الألف ثاء مثلثة : قرية بنواحي واسط العراق ، وجده علي من دبيشا ، وذكر بعضهم أنهم نزلوا هذا الموضع ، وأن أصلهم من كنجة » ا.ه..

<sup>(\*)</sup> مصادر ترجمته : « التكلة لوفيات النقلة » للمنذري : ( ٣ / ٥٢٨ ) ، « تذكرة الحفاظ » للندهبي ( ١٤١٤ ) ، « سير أعلام النبلاء » للذهبي : ( ٣ / ٦٨ ) ، « طبقات علماء الحديث » لابن عبد الهادي : ( ٤ / ١٩٧ ) .

#### • مولىدە:

وُلِدَ سنة ثَمَانِ وخمسين وخمسائة .

#### • شيوخــه:

سمع بواسط من : أبي طالب الكتّاني ، وهبّة الله ابن قَسَّام ، وسمع ببغداد من ابن شاتيل وأبي العلاء بن عقيل ، وعبد المنْعم بن الفُراوي ، وطبقتهم ، وتلا بالعشر على ابن الباقِلاني وخطيب شافيا ، وتفقه على أبي الحسن ابن البوقي .

وسوف نترجم ـ إن شاء الله تعالى ـ بتراجمَ مختصرة جدًّا لشيوخه الذين روى عنهم في هذا الجزء المبارك .

#### • تلامــيذه:

روى عنه : ابن النَّجَّار ، وابن نَقْطـة ، والبِرْزَالي ، والشيخ عِزَ الـدين الفـاروثي ، والشيخ جمـال الــدين الشَّرِيْشي ، وتاج الدين الغَرَّافي ، وغيرهم .

وروى عنــه بــالإجــازة : القَــاضي تقي الـــدين المقدسي .

وسمع منه من شيوخه : أحمد بن طارق الكركي ، وأبو طالب بن عبد السميع .

#### • علومسه:

قال الإمام الـذهبي : « قرأ الأصول ، والخـلاف ، والنحو ، وعنى بالحديث ، وكتب العالي والنازل » .

وقال ابن النجار: «له معرفة بالحديث، والأدب، والشعر، وهو سخي بكتبه وأصوله، صحبته عدة سنين، فما رأيت منه إلا الجيل، والديانة، وحسن الطريقة، وما رأت عيناي مثله في حفظ التواريخ، والسير، وأيام الناس، رحمه الله».

#### • تصانیفه:

صَنَّفَ تاريخًا كبيرًا لواسط ، وتاريخًا لبغداد ذَيَّلَ به على السمعاني ، وعمل « معجمًا » لشيوخه .

### • ثناء أهل العلم عليه:

ـ قال المنذري: « كان أحد الحفاظ المشهورين ، والنبلاء المذكورين ، غزير الفضل ، وكتب كثيرًا ، وله نظم ، ونثر حسن ، ولنا منه إجازة كتب بها إلينا غير مرة » .

ـ وقال الذهبي: « الإمام ، الحافظ ، الثقة ، المقرىء ، مؤرخ العراق » .

وقال أيضًا: « كان مشرف الوقف العام ، ثم إنه استعفى من منصب العدالة ، وتركها ضجرًا ، ولزم الرواية والإقراء » .

- وقال ابن النجار: « صحبته عدة سنين فما رأيت منه إلا الجميل والديانة ، وحسن الطريقة ، وما رأت عيناي مثله في حفظ التواريخ والسير وأيام الناس » .

وقال أيضًا : « مات عديم النظير في فَنَّهِ » .

- وقال ابن عبد الهادي : « الإمام ، الحافظ ، المقرىء ، مؤرخ العراق » .

#### • وفاتــه:

قال ابن النجار: « أضرَّ بأخرةٍ ، وتوفي في ثامن ربيع الآخرة ، سنة سبع وثلاثين وست مائةً » .

## ذكر شيوخ المصنف الذين روى عنهم في هذا الجزء

١ عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن
 المطهر بن علي بن أبي عصرون التمي،
 الموصلي:

الحديثي الأصل ، الــدمشقي الــدار والــوفــاة ، الشافعي المذهب .

وُلِـدَ في ليلـة الثــاني والعشرين من ربيـع الأول ، سنة (٤٩٢هـ) بالموصل .

قرأ القرآن وتلقنه على أبي الغنائم السروجي ، وتفقه على أبي محمد عبد الله بن القساسم بن الشهرزوري ، والحسين بن نصر بن خميس ، وغيرهما .

وأخذ أصول الفقـه على أبي الفتح أحمـد بن علي بن برهان . وسمع من : أبي البركات هبة الله بن محمد بن البخاري ، والزيني ، وغيرهما .

ودَرّس بالموصل ، وحلب ، ودمشق ، وتولى القضاء بسنجار ، ونُصَيْبين ، وحَرّان ، وغيرها ، ثم ولي قضاء قضاة الشام ، وصنف تصانيف كثيرة .

تــوفي ليلة الثلاثاء ، الحادي عشر من شهر رمضان ، سنة (٥٨٥ هــ)(١) .

٢ عبد المنعم بن أبي الفتح عبد الوهاب بن
 سعد بن صدقة بن الخضر بن كليب، الحرّاني ،
 أبو الفرج البغدادي ، التاجر :

وُلِدَ في صفر سنة (٥٠٠هـ) .

سمع : من أبي القاسم علي بن أحمد بن بيان ، وأبي على محمد بن سعيد بن نَبْهان ، وأحمد بن علي الحلواني ﴿ وَجَاعَة .

<sup>(</sup>١) « تكلة وفيات النقلة » : ( ١ / ١١٧ ) .

قال المنذري: « انتهت إليه الرحلة في الأقطار، وألحق الصغار بالكبار، لا يُشركه في شيوخه ومسموعاته أحد، وكان صحيح الذهن والحواس إلى أن مات، وله إجازات حسنة ».

تـوفي في ليلـة السـابع والعشرين من شهر ربيـع الأول ، سنة (٥٩٦هـ)(١) .

٣ - محمد بن يحيى بن مواهب بن إسرائيل ، أبو
 الفتح البَرَدَاني :

وُلِدَ فِي شهر ربيع الأول سنة (٤٩٩هـ) .

سمع : من أبي غالب محمد بن عبد الواحد القزاز ، ومحمد بن سعيد بن نبهان ، والمقرر بن الحسين النساج ، وجماعة .

قال ابن الدبيثي : « كان جماعة من أصحاب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( ١ / ٣٤٨ ) .

الحديث يضعفونه ويتهمونه برواية مالم يسعه ، ولم أقف له على ما ينافي الصحبة » .

توفي في ليلة التاسع من جُهادى الأولى سنة ( ٥٨٣ هـ ) (١) .

<sup>(</sup>۱) « تكلة وفيات النقلة » : ( ۱ / ۸۸ ) ، « ميزان الاعتبدال » : ( ٤ /٦٦ ) .

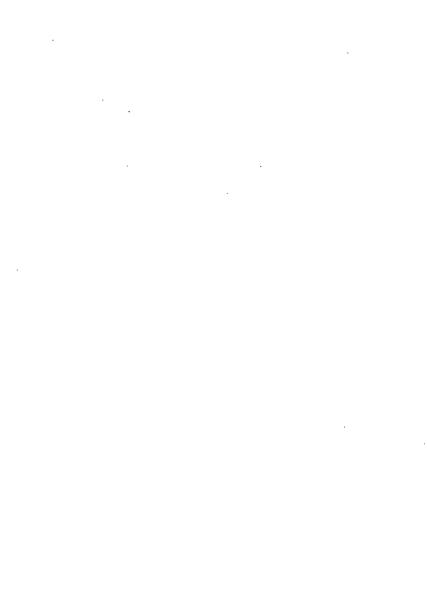

#### هذا الجزء الحديثي

وصلنا لهذا الجزء المبارك نسخة واحدة جيدة ـ فيا علمت ـ

وهي من محفوظات دار الكتب المصرية العامرة ، وهي فيها ضمن مجموع (٢٦ حديث ش) ، وهي الرسالة الثانية من هذا المجموع ، ابتداءً من الورقة : (٣٠ / ب) ، حتى الورقة : (٣٤ / أ) .

#### و صفة هذه النسخة:

وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخ عادي .

## • اسم الكتاب:

وقد أثبت في أوله : « ذِكْر أحاديث رويت عن النبي عَلِيلَةٍ في ذكر ليلية النصف من شعبَان ، وفضلها » .

#### • السماعات المثبتة بآخر الكتاب:

وجاء في آخر هذا الكتاب المبارك ما نصه :

فقد قَرَأً عَلَيّ كتاب « فضائل النصف من شعبان » للدبيثي - رحمه الله - الشيخ الصالح العالم شمس الدين عمد بن محمود بن أحمد بن أمير حسن السيواسي ، فسمعه الشيخ الصالح السالك شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن العباس - كاتبه - الحلبي ، وجماعة في الأصل ، وأذنت لهم روايته ، بسند فيه قراءة أوله ، مع جميع ما يجوز لي وعني روايته ، بشرطه عند أهله ، كتبه أحمد ابن رجب بن الحسن بن محمد السلامي ، محروسة دمشق ، ( ...... ) ، من سنة ثمان وستين وسبع مائة ، حامدًا مصليًا مسلمًا » .

#### • منهج التحقيق:

١ - قمت بنسخ الجزء الجديثي ، ثم مقابلته بالأصل الخطوط .

٢ ـ قمت بضبط الأحاديث والأثار الواردة في الجزء
 بالشكل .

٣ ـ قت بإصلاح ما وقع في الأصل من أخطاء أو
 تصحيفات ، وأشرت إليها في الحاشية .

٤ ـ قت بتخريج الأحاديث الزائدة عن الدراسة التي قدمته بها ، وأحلت على تلك التي قد سبق تخريجها .

ه ـ قت بالترجمة لرواة الأسانيد الزائدين عن
 رجال « التهذيب » .

٦ ـ قت بصنع الفهارس العلمية .

هذا وأسأل الله العظيم أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة . إنه على كل شيء قدير .

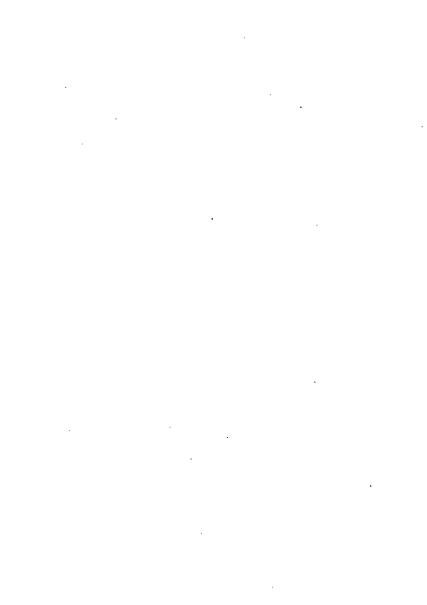

# دراسة ونقد: الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان وبيان أقوال أهل العلم فيها .

بقلم: عمرو عبد المنعم سليم

## باب (١) : أحاديث متفرقة في فضل شهر شعبان :

١ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعـــا :

« خَيْرَةُ اللهِ من الشهور شَهْرُ رَجَب ، وهو شهرُ اللهِ ، من عَظَّم شهر رَجب فَقَد عَظَّم أمرَ اللهِ ، وَمن عظم أمرَ اللهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، وَأَوْجَبَ لَهُ رِضُوانَهُ الأَكْبَرَ ، وَشَعْبَانُ شَهْرِي ، فَمَن عَظَّم شهرَ شَعبَانَ فقد عظم أمري ، ومن عظم أمري كُنْتُ له فرطا وذخرًا يوم القيامة ، وشهرُ رمضانَ شهرُ أُمَّتِي ، فمن عظم شهر رمضان ، وعظم حُرْمَتَه ولم ينتهكه ، وصام نهارَهُ وقام رمضان ، وعظم حُرْمَتَه ولم ينتهكه ، وصام نهارَهُ وقام ليلكه وحفظ جوارِحَه ، خَرَجَ مِنْ رَمَضَانَ وليس عليه ذنب يَطلبه الله به » .

#### « موضسوع »

أخرجه البيهقي في « فضائل الأوقىات » (رقم : ١٠)

من طريق :

عيسى بن موسى ، عن نوح بن أبي مريم ، عن زيد العمّي ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس به .

وقال : « هذا منكر بمرة » .

وتعقبه الحافظ ابن حجر في « تبيين العجب بما ورد في فضل رجب » (ص ٣٧) .

بقوله: « موضوع ظاهر الوضع ، بل هو من وضع نوح الجامع ، وهو أبو عصة ، قال عنه ابن المبارك ـ لما ذكره لوكيع ـ : عندنا شيخ يقال له أبو عصة ، كان يضع الحديث ، وهو الذي كانوا يقولون فيه : نوح الجامع ، جمع كل شيء إلا الصدق ، وقال الخليلي : أجعوا على ضعفه » .

قلت : وزيد العمي ويزيد الرقاشي ضعيفان . وله طريق آخر عن أنس : من رواية علي بن عبد الله بن جهضم الصوفي ، حدثنا أبي ، حدثنا علي بن محمد بن سعيد البصري ، حدثنا أبي ، حدثنا خلف بن عبد الله ـ وهو الصغاني ـ عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك مرفوعًا ، بلفظ :

« رَجَبُ شَهْرُ اللهِ ، وَشَعْبَانُ شَهْرِي ، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمتي ... » الحديث . وفيه ذكر صلاة الرغائب .

أخرجــه ابن الجــوزي في « المــوضــوعــات » (٢ / ١٢٤) .

وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله على رسول الله على أوقد المهوا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون، وقد فتشت عليهم جميع الكتب في وجدتهم».

وقد توسعت في الكلام على إسناد هذا الحديث ، وصلاة الرغائب ، وذكر أقوال العلماء فيها في حاشيتي

على كتاب « الأدب في رجب » للعلامة مُلًا على القاري ـ رحمه الله ـ

فالحمد لله على التوفيق .

وللحديث شاهد من:

٢ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً :

« رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي ... » الحديث .

#### « موضــوع »

رواه ابن الجوزي في « الموضوعات » (۲ / ۲۰۰) من طريق :

أبو بكر محمد بن معاوية ، حدثنا الأعش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن أبي سعيد الخدري به .

وقـال : « هـذا حــديث مـوضـوع على رسـول الله

مُرِينَةٍ ، والكسائي لا يعرف والنقاش مُتَّهم » . ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في « تبيين العجب » ( ص ٣٣ ) :

« هو سند مركب ، ولا يعرف لعلقمة ساع من أبي سعيد ، والكسائي المذكور في السند لا يدري من هو ، وليس هو علي بن حمزة المقدسي ، فإنه أقدم من هذه الطبقة بكثير ، والعهدة في هذا الإسناد على النقاش » .

باب (٢): دعاء النبي ﷺ بالبركة في شعبان ١ ـ حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ مرفوعـــاً:

« اللهم بَارِكُ لَنَا فِي رَجَب وشعبَانَ ، وبَلَّغْنَا رَمِضَانَ » .

#### « منکـــر »

أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «مسند الإمام أحمد » ( ١ / ٢٥٩ ) ، والبزار في «مسنده » ( كشف الأستار : ١ / ٤٥٧ / ٢٩١ ) ، والبيهقي في « فضائل الأوقات » ( رقم : ١٤ ) من طريق :

زائدة بن أبي الرقاد ، حـدثنـا زيـاد النبيري ، عن أنس به .

وزاد عبد الله والبيهقي في روايتها :

وكان يقول : « ليلة الجمعة ليلة غراء ، ويوم الجمعة

يوم أزهر »..

قال البيهقي : « تَفَرَّدَ به زائدة بن أبي الرقاد ، عن زياد النيري » .

قلت: يشير بذلك إلى نكارة الإسناد، فزائدة بن أبي الرقاد ضعيف الحديث، قال البخاري: « منكر الحديث »، وقال أبو حاتم: « يحدث عن زياد النبيري ، عن أنس أحاديث منكرة ، فلا يدري منه أو من زياد، ولا أعلم روي عن غير زياد، فكنا نعتبر بعديثه »، وزياد النبيري هو ابن عبد الله، قال ابن معين: « ليس بشيء »، وقال أبو حاتم: « يكتب حديثه ولا يحتج به »، وقال ابن عدي: « عندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس مجديثه ».

ولـه طريق آخر عن أنس ذكره الحـافـظ ابن حجر في « تبين العجب » ( ص ٣١ ) قال :

« قرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي : أنبأنا

الشيخ أبو البركات السقطي ، أخبرنا محمد بن علي بن المهتدي ، أنبأنا عيسى بن علي بن الجراح ، أنبأنا البغوي ، أنبأنا القواريري ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس به .

قلت : وهذا من صنعة السقطي ، فيه دليل على جهله ، فإن القواريري لم يلحق حماد بن سلمة ، وإنما رواه عن زائدة بن أبي الرقاد كا تقدم » .

باب (٣) : الإكثار من الصيام في شهر شعبان ١ - حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -وقد ورد عنها من طريقين :

## • الأول : عن أبي سلمة قال :

سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله عنها عن صيام رسول الله عنها عن صيام ، وقالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام ، ويفطر حتى نقول قد أفطر ، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه شعبان ، كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً .

#### « صحیــح »

أخرجه أحمد (٦ / ٣٩)، ومسلم (٢ / ٨١١)، والنسائي (٤ / ٢٠٠ ـ ٢٠١)، والبيهقي في « السنن الكبرى » (٤ / ٢٩٢)، وفي « فضائل الأوقات » ( رقم : ١٨) من طريق عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة به .

## • الثاني: عن عبد الله بن أبي قيس:

أنه سمع عائشة \_ رضي الله عنها \_ تقول :

أحب الشهــور إلى رســول الله عَلِيْكُم أن يصــومــه شعبان ، ثم يصله برمضان .

#### « حســن »

أخرجه أحمد (٦ / ١٨٨) ، وأبو داود ( ٢٤٣١) ، والنسائي (٤ / ١٩٩) ، وابن خزيمة (٣ / ٢٨٢) ، والنسائي في « السنن » (٤ / ٢٩٢) ، وفي « فضائل الأوقات » (١٩) ) من طريق : معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس به .

## ٢ ـ حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ

قال: قلت: يارسول الله، إني أراك تصوم في شهرٍ مالا أراك تصوم في شهرٍ ما تصوم فيه، قال: «أي شهر ؟ » قلت: شعبان، قال: «شعبان بين رجب وشهر رمضان، يَغْفَلُ الناس عنه، ترفع له

أعمال العباد ، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم » ، قلت : أراك تصوم يوم الاثنين والخيس ولا تدعها ، قال : « إن أعمال العباد ترفع فيها ، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم »

#### « حســـن »

أخرجه البيهقي في « فضائل الأوقات » ( رقم : ٢١ ) من طريق :

زيد بن الحباب ، قال : حدثنا ثابت الغفاري ، قال : حدثني المقبري ، عن أبي هريرة ، عن أسامة بن زيد به .

وقال : « ورواه ابن أبي أويس ، عن أبي الغصن ثابت بن قيس الغفاري ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أسامة بن زيد ، عن النبي عليه \* » .

قلت : وهذه الرواية أخرجها البيهقي ـ أيضًا ـ في « شعب الإيمان » ( ٧ / ٤٠٤ / ٤٥٣١ )

## وزاد في أولها :

كان يصوم رسول الله على فيسرد الأيام ، لا يكاد يفطر ، ويفطر فيسرد الأيام لا يكاد يصوم ، قال : وكان يصوم من كل جمعة يومين لا يكاد يدعها إن كان من صيامه الذي يصوم ، وإن لم يكونا منه ، وكان أكثر ما يصوم فيه من الشهور شعبان ، قال : فقلت له : وذكر الحديث بنحو الأول .

وقال : « رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن ثابت ابن قيس ، عن أبي سعيد المقبري في ذكر شعبان » .

قلت: أخرجه أحمد في « المسند » ( ٥ / ٢٠١ ) ، والنسائي ( ٤ / ٢٠١ ) ، والأصح رواية عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي أويس .

ورواه النسائي - كذلك - (٤/ ٢٠٢): من طريق زيد بن الحباب بالإسناد الأول بلفظ: أن رسول الله عَلَيْكُم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر،

ويفطر فيقال لا يصوم .

٣ ـ حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال :

سَئِلَ النبي عَلِيلِيم ؟ أيُّ الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : « شَعْبَانُ لتعظيم رمضان » قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « صَدَقَةٌ في رَمَضَان » .

#### « منکــر »

أخرجه الترمذي ( ٦٦٣ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( ٢ / ٨٣ ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( ٤ / ٣٠٥ ) ، وفي « فضائل الأوقات » ( رقم : ٢٠ ) من طريق :

صدقة بن موسىٰ ، حدثنا ثـابت البنــاني ، عن أنس به .

قال الترمذي : « هذا حديث غريب ، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي » .

قلت: يشير بذلك إلى تفرد صدقة بن موسى برواية هذا الحديث، وصدقة بن موسى ضعيف الحديث قال ابن معين: «ليس حديثه بشيء»، وقال أبو حاتم: «لين الحديث»، وضعفه أبو داود والنسائي والدولابي.

وكذلك فالمتن فيه نكارة ، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله \_ في « فتح الباري » ( ٤ / ٢٥٢ ) :

« ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا :

أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم » .

## باب (٤): الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان

« إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ فَقُومُوا لَيْلَتَهَا ، وَصومُوا يَوْمَهَا ، فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ : أَلا مُسْتَفْفِرٌ فَأَغْفِرُ لَهُ ، أَلا سَائِلٌ فَأَعْطِيمَهُ ، أَلا سَائِلٌ فَأَعْطِيمَهُ ، أَلا سَائِلٌ فَأَعْطِيمَهُ ، أَلا سَائِلٌ فَأَعْطِيمَهُ ، أَلا كَذَا ، حَتّى يَطْلُمَ الفَجْرُ » .

#### « موضسوع »

أخرجه ابن ماجة ( ١٣٣٨ ) ـ ومن طريقه ابن الجـوزي في « العلـل » ( ٢ / ٥٦١ ) ـ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧ / ٤٠٧ / ٣٥٤٢ ) ، وفي « فضائل الأوقات » ( ٢٤ ) ، وعبـد الغني المقـدسي في « الحث على الدعاء » ( ق : ٧ / ب ) ، من طريق :

أبي بكر بن أبي سبرة ، عن إبراهيم بن محمد ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي به .

قلت: وهذا إسناد تالف، آفته ابن أبي سبرة، قال البخاري: « منكر الحديث »، وقال أحمد: « كان يضع الحديث ويكذب »، والعهدة عليه في هذا الخدي.

وأورد له الحافظ ابن رجب الحنيلي - رحمة الله - في «لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف » (ص ١٤٣) رواية أخرى عن نوف البكالي أن عليًا عليه السلام خرج ليلة النصف من شعبان ، فأكثر الخروج فيها ، ينظر إلى الساء ، فقال : إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة ، فنظر إلى الساء فقال : « إن هذه الساعة ما دعى الله أحد إلا أجابه ، ولا استغفره أحد في هذه الليلة إلا غَفَر له ،

مالم يكن عشارًا ، أو ساحرًا ، أو شاعرًا ، أو كاهنًا ، أو عريفًا ، أو شرطيًا ، أو جابيًا ، أو صاحب كوبة أو غرطبة - قال نوف : الكوبة : الطبل ، والغرطبة : الطنبور - اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ، ولمن استغفرك فيها » .

قلت: ونوف البكالي هو ابن فضالة ، قال الحافظ في « التقريب » : ( ٢ / ٣٠٩ ) : « شامي مستور ، وإنما كَذّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٥ / ٤٨٣ ) وقال : « يروي القصص » وروايته هذه أشبه بالقصص ، والمتن فيه نكارة ، والله أعلم .

# ٢ ـ حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ

## مرفوعـــــاً :

« إِنَّ اللهَ لَيطِّلِعُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ ، إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ » .

« واه جــدًا »

أخرجه ابن ماجة ( ١٣٩٠ ) ـ ومن طريقه ابن الجوزي في « العلل » ( ٢ / ٥٦١ ) ـ :

من طريق : الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن الضحاك بن أيمن ، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرب ، عن أبي موسى به .

وهذا الإسناد واه جدًّا ، له خمس علل :

الأولى: تدليس الوليد بن مسلم \_ وهو الدمشقي \_ وهو مشهور به ، بل ويعاني تسوية الأسانيد ، فليزمه

التصريح بالساع في كل طبقة من طبقات الإسناد ، وهذا غير متحقق .

الثانية: جهالة الضحاك بن أين.

الشالشة: الانقطاع بين الضحاك بن عَرْزب وأبي موسى ، إنما رواه الضحاك ، عن أبيه ، عن أبي موسى ـ كا في الطريق الآتي ـ

الرابعة : اختلاط ابن لهيعة وتدليسه .

الخامسة: الاضطراب في إسناد هذا الحديث.

فقد رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (٥١٠)، وابن ماجة (١٠ / ٤٤٥)، والبيهقي في « فضائل الأوقات » (٢٩ ) من طريق :

أبي الأسود المصري - النضر بن عبد الجبار - قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن الزبير بن سليم ، عن الضحاك ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال :

## سمعت أبا موسى ، عن النبي عَرِيلِيٍّ يقول :

« ينزل ربنا إلى ساء الدنيا في النصف من شعبان ، فيغفر لأهل الأرض ، إلا مشرك أو مشاحن » .

قلت: والربير بن سليم ترجم الدهبي له في « الميزان » ( ٢ / ٢ ) ، وقال : « شيخ لا يعرف ، ما روى عنه غير ابن لهيعة » ، وعبد الرحمن بن عررب عهول العين ، والذي يظهر أن الاضطراب الواقع في هذا الإسناد إنما هو من تخليطات ابن لهيعة . والله أعلم . هذا الإسناد إلى هو من تخليطات ابن لهيعة . والله أعلم . هذا الإسناد إلى هو من تخليطات ابن لهيعة . والله أعلم . هذا الإسناد إلى هو من تخليطات ابن لهيعة . والله أعلم . هذا الإسناد إلى هو من تخليطات ابن لهيعة . والله أعلم .

ـ رضي الله عنه ـ

## مرفوعـــا:

« يَطِّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ » .

« منقطیع »

أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » ( ٥١٢ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( موارد الظآن : ١٩٨٠ ) ، والسدارقطني في « النزول » ( ٧٧ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٠ / ١٠٨ / ٢٠٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٥ / ١٩١ ) ، والبيهقي في « شعب الحليان » ( ٧ / ١٩٥ / ٢٥٥٢ ) ، وفي « فضائل الأوقات » ( ٢٢ ) ، من طريق الأوزاعي ، وثابت بن ثوبان ، كلاهما عن مكحول الدمشقي ، عن مالك بن يخامر ، عن معاذ به .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أن مكحول كان كثير الإرسال ، والظاهر أن هذا الإسناد من مراسيله ، إنما يَرُوي عن مالك بن يخامر بواسطة .

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على مكحول الدمشقى على خمسة وجوه :

الوجه الأول: ما رواه الحسن بن الحر، حدثني مكحول، قال:

« إن الله يطلع على أهل الأرض .... » الحديث .

أخرجـــه البيهقي في « الشعب » ( ٧/ ٤١٣ / ٣٥٤٩ ) ـ بإسناد رجاله ثقات ـ عن زهير بن معاوية ، أخبرنا الحسن به .

وهذه الرواية لا تُعلُّ ما قبلها ، فالراوي قد يُسْنِـ دُ الحديث ، وقد يوقفه على نفسه .

الوجه الثاني: ما رواه عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني مكحول، قال رسول الله عَلِيلَةٍ: فذكره.

أخرجـــه الــــدارقطني في « النزول » ( ۸۷ ) من طريق :

الحسن بن علي بن شبيب ، قـال : سمعت عمرو بن

عثان ، قال : أخبرنا بقية ، قال : عتبة بن أبي حكيم فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف :

الحسن بن علي. بن شبيب صدوق حافظ ، إلا أن له غرائب ، وبقية هو ابن الوليد الحمصي ، مدلس ، ويسوي الأسانيد ، وقد عنعن هذه الرواية ، وعتبة بن أبي حكيم وثقة غير واحد من أهل العلم ، وقال ابن معين : « والله السذي لا إلى الله المال العلم ، والله المال العلم المال العلم ، والله العلم ، والعلم ، والله العلم ، والعلم ، والله العلم ، والعلم ، والله ، والله العلم ، والعلم ، والعلم ، والعلم ، والعلم ، والعلم ، والع

وتابع عتبة ، هشام بن الغاز - بمعجمتين ـ وبرد بن سنان .

أخرجــه الـــدارقطني في « النزول » ( ص ١٦٨ ) .

الوجه الشالث: ما رواه الحجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، قال : قال

رسول الله عَلَيْكَ : « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لمن استغفر ، إلا لمشرك أو مشاحن » .

أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٦ / ١٠٨ ) ، والسدارقطني في « النزول » ( ٨٢ و٨٣ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧ / ٤١٤ / ٣٥٥٠ ) \_ وقال : « هاذا مرسل » .

قلت: الحجاج بن أرطأة عن مكحول مرسل ، قال العجلي في « معرفة الثقات » (١/ ٢٨٤): « يرسل عن مكحول ، ولم يسبع منه شيئًا ».

وكذلك فكثير بن مرة من التابعين ، وروايته عن النبي ﷺ مرسلة .

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في « جامع التحصيل » ( ص ٢٥٩ ) :

« كثير بن مرة : تابعي ليس إلا ، وهو عن النبي عليه مرسل » .

وقــال الحــافــظ ابن حجر في « التقريب » ( ٢ / ١٣ ) : « وَهِمَ مَنْ عَدَّه في الصحابة »

وله طريقين آخرين عن كثير بن مرة ، وهما :

۱ ـ ما رواه الدارقطني في « النزول » ( ۸٤ ) :

من طریق : ابن ثوبان ، عن أبیه ، عن مکحول ، عن خالد بن معدان ، عن کثیر بن مرة به .

وهذا الإسناد منكر ، ابن ثوبان هو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان ، وقد أنكر عليه أحاديث يرويها عن أبيه ، عن مكحول .

وقد اضطرب فيه فرواه من وجه آخر عن أبيه ، عن مكحول ، عن مالك بن يخامر ، عن معاذ ، وقد

سبق ذكره والكلام عليه(١) .

۲ ـ مـا رواه عبـد الرَزَّاق في « المصنف » ( ٤ / ٢١٧ / ٢٩٢٤ ) :

عن المثنى بن الصباح ، قال : حدثني قيس بن سعد ، عن مكحول ، عن كثير بن مرة ، يرفعه إلى النبي مله .

والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث.

ورواه ـ من وجه آخر ـ ( ٤ / ٣١٦ / ٧٩٢٣ ) :

عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن كثير بن مرة موقوفًا .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا محمد بن راشد هذا ، فهو صدوق والله أعلم .

الوجه الرابع: ما رواه جنادة بن أبي خالد ، عن

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ٤٠ ).

مكحول ، عن أبي إدريس الخولاني ، قال :

« إن الله عز وجل يهبط ليلة النصف إلى الساء الدنيا، فيغفر لكل مسلم، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء ».

أخرجه الدارقطني في « النزول » ( ٨٥ ) .

وإسناده ضعيف لجهالة جنادة بن أبي خالد ، فقد ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » . ( ١ / ١ / ١ / ٥١٥ ) ، وسكت عنه ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٦ / ١٥٠ ) - جريًا على عادته في توثيق المجاهيل ـ .

الوجه الخامس: ما رواه الأحوص بن حكم ، عن المهاصر بن حبيب ، عن مكحول عن أبي ثعلبة الخُشني - رضي الله عنه - وسوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .

## ٤ - حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -

### مرفوعــــًا:

« إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ ، فَيَغْفِرُ لِلمُؤْمِنِ ، وَيُملي للكافرينَ ، وَيَدَعُ أَهْلَ الحَقْدِ بِحِقْدهِمْ حَتَّى يَدعُوه » .

#### « ضعیف جدًا »

رواه الدارقطني في « النزول » ( ٧٨ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٢ / ٢٢٤ ) ، وابن الجوزي في « العلل » ( ٢ / ٥٦٠ ) من طريق : الأحوص بن حكيم ، عن حبيب بن صهيب ، عن أبي ثعلبة الخشني به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا ، فيه أحوص بن حكيم الحمصي ، قال ابن معين « لا شيء » ، وقال ابن المديني : « ليس بشيء ، لا يكتب حديثه » ، وقال

ابن عــدي : « ليس فيما يرويــه الأحــوص حـــديث منكر ، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها » .

وحبيب بن صهيب ـ راويــهِ عن أبي ثعلبـــة ـ لا يعرف ، وذكره الحافظ المزي في « تهذيب الكال » : في شيوخ أحوص بن حكيم ، وقال ( ١ / ٣٧ ) : « إن كان محفوظًا » .

قلت: بل الظاهر أن أحوص بن حكيم قد أخطأ في اسم شيخه ، وقلب عليه ، وإنما هو مهاصر بن حبيب ، فقد رواه ابن أبي عماصم في « السنة » ( ٥١١ ) ، والمدارقطني في « النزول » ( ٨٠ ) من طريقه ، عن المهاصر بن حبيب ، عن أبي ثعلبة به .

ورواه الـــدارقطني في «النزول» ( ۸۱) من طريق :

عبد الرحمن بن محمد الحاربي ، عن الأحوص بن

حكيم ، عن المهاصر بن حبيب ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة به .

وروايـة مكحـول عن أبي ثعلبـة الخشني ـ رضي الله عنه ـ في اتصالها نظر .

فقد نقل ابن أبي حاتم في « المراسيل » ( ص ٢١١ ) عن أبيه قوله :

« سألت أبا مسهر : هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي عَلِيلًا ؟ قال : ما صح عندنا إلا أنس » .

وقال الحافظ العلائي في « جامع التحصيل » ( ص ٢٨٥ ) :

« روى عن أبي ثعلبة الخشني حديث: « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وهو معاصر له بالسن والبلد، فيحمل أن يكون أرسل كعادته » .

وله طريق آخر واه عن أحوص ، عن أبي أمامـة ،

وسوف يأتي الكلام عليه مستقلًا \_ إن شاء الله \_

وأحـوص بن حكيم على ضعفـه لا يحتــل تعــدد الأسانيد عنه ، والاختلاف فيه عليـه دليل على اضطرابـه في رواية الحديث والله أعلم .

## ٥ ـ حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :

« إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَىٰ اللَّهَاء الدُّنْيَا ، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْدِ غَنَمِ كَلْبِ » .

#### « منکــر »

وفيه اضطراب وانقطاع .

وقد ورد من أربعة طرق عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ :

الأول : عروة بن الزبير ، عنها به :

أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٠٨)، والترمذي ( ٢٣٩)، وابن ماجة ( ١٣٨٨)، والدارقطني في « النزول » ( ٨٩ و ٩٠ و ٩١ )، والبيهقي في « الشعب » (٧/ ٤٠٨/ ٣٥٤٣، و٤٥٣٤) وو٣٥٤٥ وفي « فضائل الأوقات ٢٨)، والشجري في « الأمالي » وفي « فضائل الأوقات ٢٨)، والشجري في « الأمالي » عن عروة ، عن عائشة قالت :

« فقدت رسول الله عَلَيْكُ ليلة ، فخرجت فإذا هو بالبقيع ، فقال : « أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ » قلت : يارسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك ، فقال : « إن الله عز وجل … » وذكره .

قال الترمذي: «حديث عائشة لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدًا يُضعّف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من

عروة ، والحجـــاج بن أرطـــــأة لم يسمــع من يحيى بن كثير » .

قلت: وقد روى مسلم - وغيره - هذا الحديث في « صحيحه » ( الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) ( ٢ / ٦٦٩ ) من حديث عائشة وفيه قصة البقيع ، إلا أنه لم يذكر زيادة النزول في النصف من شعبان .

وإنما تفرد بها الحجاج بن أرطأة ، وهو مدلس ، وليس ممن يعتمد على حفظه في ثبوت الزيادة . والله أعلم .

وقد اختلف على الحجاج بن أرطىأة في إسناد هذا الحديث .

فرواه ينزيد بن هارون ، وحفص بن غياث ، ويعقوب بن القعقاع ، وابن المبارك ، وغيرهم ، عن

الحجاج بن أرطأة ، عن يحييٰ بن أبي كثير ، عن عروة به .

ورواه يزيد بن هارون ـ أيضًا ـ وابن المبارك ، عن الحجاج ، عن مكحول ، عن كثير بن مرة بـه ـ وقد سبق الكلام عليه(١) ـ

ورواه يزيد بن هارون ـ من وجه ثـالث ـ أخبرنـا الحجاج ابن أرطأة ، عن يحييٰ بن أبي كثير ، قال :

خرج رسول الله مَلِيَّةِ ذات ليلــــة ، وخرجت عائشة .... الحديث .

أخرج\_\_\_ه البيهقي في « الشعب » ( ٧ / ٤١٩ / ٣٥٤٤ ) ، وقال :

« إنما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطأة ، عن يحيي بن أبي كثير مرسلاً » .

(١) انظر ( ص ٤٢ )

قلت: والحجاج بن أرطأة وإن كان صدوقًا، إلا أنه لا يحتمل تعدد الوجوه عنه، والظاهر عندي أنه قد اضطرب في إسناد هذا الحديث، على الوجوه السابق ذكرها. والله أعلم.

وقد تابع الحجاج كل من :

## ١ ـ سليمان بن أبي كريمة :

فرواه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت :

كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي ، وبات رسول الله على عندي ، فلما كان في جوف الليل فقدته ، فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة ، فتلفعت عرطي ، أما والله ما كان خزًا ، ولا قزًا ، ولا حريرًا ، ولا ديباجًا ، ولا قطنًا ، ولا كتانًا ، قيل : وما كان ، قالت : كان سداه شعرًا ، ولحمته من أوبار الإبل ،

وطلبته في حجر نسَّائه فلم أجده ، فانصرفت إلى حجرتي ، فإذا به الثوب الساقط على وجمه الأرض ساجدًا ، وهو يقول في سجوده : سجد لله سوادي وخيالي ، وآمن بك فؤادي ، هذه يدي وما جنيتـه بهـا على نفسي ياعظيم رجاء لكل عظيم ، اغفر الذنب العظيم ، سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعـه وبصره ، ثم رفع رأسه ، فعاد ساجدًا فقال : أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقابك ، وبك منك ، وأنت كما أثنيت على نفسك ، أقبول كما قبال أخى داود ـ عليمه السلام ـ أعفر وجهي في التراب لسيدي ، وحَق لَـ أَن يُسْجَد ، ثم رفع رأسه فقال : اللهم ارزقني قلبًا نقيًّا من السوء ، تقيًّا ، لا كافرًا ولا شقيًّا ، ثم انصرف فـدخــل معى في الخيلة ولي نَفَسَّ تَعَـالَىٰ ، فقــال : مــا هــذا النفس ؟ فأخبرته ، فطفق يسخ بيده على ركبتي ، ويقول: ويس هاتين الركبتين ما لقيتًا في هذه

الليلة ، ليلة النصف من شعبان ، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك ومشاحن ».

أخرجه الدارقطني في « النزول » ( رقم : ٩٢ ) .

قلت : وإسناده منكر ، فيه سليان بن أبي كريمة ، ضعفه أبو حاتم ، وقال ابن عدي : « عامة أحاديثه مناكير » ، وقد تفرد برواية هذا الحديث عن هشام بن عروة .

وكذلك فالمتن فيه اضطراب كا يظهر لك من لفظي الحديث ، فأحدهما أن عائشة تبعته إلى البقيع ، وفي الآخر أنها رأته وهو ساجد ، وليس فيه ذكر البقيع ، ومثل هذا يعد اضطراب في المتن ، والله أعلم .

٢ - يحيى بن سعيد الأنصاري : فرواه عن عروة
 به :

أخرجه البيهقي في « فضائل الأوقات » ( ٢٦ ) من

طريق النضر بن كثير، عن يحييٰ به ـ بلفظ حـديث سلمان ـ وزاد فيه :

« هل تدرين ما في هذه الليلة ؟ قالت : ما فيها يارسول الله ؟ فقال : فيها يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة ، وفيها أن يُكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة ، وفيها ترفع أعالهم ، وفيها تنزل أرزاقهم ، فقالت : يارسول الله ، ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله ؟ فقال : ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله ، قلت : ولا أنت يارسول الله ؟ فوضع يده برحمة الله ، قلل : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة » ـ يكررها ثلاثًا ـ

قلت: والنضر بن كثير - وهـو البصري - ضعيف الحديث ، قال البخاري : « عنده مناكير » ، وقال أبو حاتم : « فيـه نظر » ، وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات ، على قلة روايته » .

## الثاني: أنس بن مالك ، عنها به:

أخرجه البيهقي في « فضائل الأوقات » ( ٢٧ ) ، وابن الجوزي في « العلل » ( ٢ / ٥٥٨ ) ، والذهبي في « الميزان » ( ٢ / ١٤٩ ) من طريق سعيد بن عبد الكريم الواسطي ، عن أبي النعان السعدي ، عن أبي الرجاء العطاردي ، عن أنس به وزاد فيه :

« قلت : يارسول الله ، وما بال شعر غنم كُلْب ؟ قال : لم يكن في العرب قبيلة قوم أكثر غنّها منهم ، لا أقول : ستة نفر : مدمن خمر ، ولا عاق لوالديه ، ولا مُصَوِّر على زناً ، ولا مصارم ، ولا مُصَوِّر ، ولا قتات » .

قلت: وهذا إسناد واه ، سعيد بن عبد الكريم الواسطي ، قال الأزدي : « متروك » ، وروى الذهبي هـذا الحديث في مناكيره ، وأبو نعان السعدي لم أعرفه ، والله أعلم .

#### الثالث: العلاء بن الحارث عنها:

قالت: قام رسول الله على من الليل يصلي ، فأطال السجود ، حتى ظننت أنه قد قبض ، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك ، فرجعت ، فلما رفع رأسه من السجود ، وفرغ من صلاته ، قال :

« ياعائشة ـ أو ياحمراء ـ ظننت أن النبي خاس بك » ، قلت : لا ، والله يارسول الله ! ولكن ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك ، فقال : « أتدرين أي ليلة هذه » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « هذه ليلة النصف من شعبان ، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلـة النصف من شعبان ، فيغفر للستغفرين ، ويرحم للمسترحمين ، ويؤخر أهل الحقد كا هم » .

أخرجــــه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤١٧) ٣٥٥٤) من طريق : ابن وهب ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن العلاء ابن الحارث ، عن عائشة به .

وقال : « هـذا مرسل جيـد ، ويحتمل أن يكون العلاء ابن الحارث أخذه عن مكحول » .

قلت: العلاء بن الحارث لم يدرك عائشة ـ رضي الله عنها ـ واحتال كونه أخذه عن مكحول إحالة على جهالة ، وحتى على جواز التسليم بذلك فرواية مكحول عن الصحابة مرسلة كا سبق ذكره ، فيكون هذا الإسناد معضلاً ، وكذلك فالعلاء بن الحارث كان قد اختلط ، وذهب عقله .

## الرابع: أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -عنها:

أنها قالت: ياأبا سعيد! حدثني بشيء سمعته من رسول الله عليه م وأحدثك بما رأيته يصنع، قال أبو

سعيد: كان رسول الله عَلِيْكُ إذا خرج إلى صلاة الصبح قال: « اللهم املاً سمعي نورًا ، وبصري نورًا ، ومن بين يدي نورًا ، ومن خلفي نورًا ، وعن يميني نورًا ، وعن شالي نورًا ، ومن فوقي نورًا ، ومن تحتي نورًا ، وعظم لي النور برحمتك » .

قالت عائشة: دخل عليَّ رسول الله عَلَيْهُ ، فوضع عنه ثوبيه ، ثم لم يستم أن قام فلبسها ، فأخذتني غيرة شديدة ، ظننت أنه يأتي بعض صويحباتي ، فخرجت أتبعه ... الحديث .

أخرجـــه البيهقي في « الشعب » ( ٧ / ٤١٩ / ٣٥٥ ) ، وفي « السدعوات » من طريـق : ســــلام بن سليان ، أخبرنا سَلّام الطويل ، عن وهيب المكي ، عن أبي سعيد الحدري به .

وقال : « هذا إسناد ضعيف » .

وعلق على قول البيهقي ـ هذا ـ الشيخ العَلَّامة حماد الأنصاري ـ حفظه الله ـ في « إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان » (ص ٣١) بقوله : « نعم ، رواته مجاهيل » .

قلت: وكذلك ففيه سلّام الطويل وهو ابن سلم و ويقال ابن سلم ويقال ابن سلم وقال البخاري: « تركوه »، وقال ابن معين: « ليس بشيء »، وقال النسائي: « متروك ».

وسلام بن سليمان هو ابن سوار المدائني ، ضعيف الحديث . والله أعلم .

« إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، نَادَىٰ مُنَادٍ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيه ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيه ،

فَلا يَسْأَل اللهَ عَزْ وَجَلَّ أَحَدَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، إِلَّا وَالْمِيَةُ وَجَلَّ أَحَدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، إِلَّا وَالْمِيْدِ فَي الْمُثْرِكِ » .

### « منقطے »

أخرجه البيهقي في « شعب الإيان » ( ٧ / ٤١٨ / ٣٥٥٥ ) ، وفي « فضائل الأوقات » ( ٢٥ ) من طريق جامع بن الصبيح الرملي ، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز ، عن داود بن عبد الرحمن ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عثان به .

قلت: وجامع بن الصبيح الرملي: ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ١ / ٥٣٠ ) وسكت عنه ، وضعفه الأزدي ـ كا في «لسان الميزان» (٩٣/٢)- ولكن:

تابعه عليه :

محمد بن بكار بن الزبير، عن مرحوم به . أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (رقم: ٤٩٠): حـدثنـا عبـد الله بن أحمــد بن إبراهيم الــدورقي ، حدثنا محمد بن بكار به .

قلت : وهذا إسناد رجالة ثقات ، إلا أنه معلول بالانقطاع بين الحسن وعثان بن أبي العاص ـ كا في ترجمة الحسن من « تهذيب التهذيب » ( ٢ / ٢٣١ ) ـ

وهشام هو ابن حسان القردوسي ، أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن عطاء والحسن مقال ، قال ابن المديني : هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب ، وقال الأشعث بن عبد الملك : ما رأيت هشامًا عند الحسن قط ، قال : فقيل له : إن عَمْرًا يقول هذا ، وأنت إن قلته قوَّيته عليه ، أو صدق ، أو خو هذا ، قال : لا أقول هذا ، ولا أعود لهذا » .

وهم بذلك يشيرون إلى أن رواية هشام عن الحسن البصري مرسلة ، وفي هذا نظر كبير . فقد روى الصواف عن عبد الله بن الإمام أحمد في « العلل

ومعرفة الرجال » ( رقم : ١٤٨٠ ) قال : سَيُلَ أَبِي عن مبارك ، والربيع بن صبيح ، فقال : ما أقربها ، مبارك وهشام جالسا الحسن جميعًا عشر سنين ، وكان المبارك يدلس .

فهذا دليل على أن هشامًا رأى الحسن وجالسه وأخذ عنه ، ولذا نقل نعيم بن حماد ، عن ابن عيينة أنه قال : « كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن » . والله أعلم .

٧ ـ حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعً :

« يَنزِلُ اللهُ إِلَىٰ النَّمَاءِ السَّنْيَا لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيءِ إِلا رَجُل مُشْرِك ، أَوْ فِي قَلْبهِ شَخْنَاء » .

« واه جــدًا »

أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (رقم: ٥٠٩)، والبزار في « مسنده » ( كشف الأستار : ٢ / ٥٣٥)، والبزار في « الضعفاء » ( ٣ / ٢٩) ، وابن عدي في « الخاصل » ( ٥ / ٣٠٩) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ١ / ٢٦٦ ـ دار الكتب العلمية ) ، والدارقطني في « النزول » ( ٥٧ و ٢٧) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧ / ٢١٢ / ٤٦٢ و ٣٥٤٧) من طريق عبد الملك بن عبد الملك ، أن مصعب بن أبي طريق عبد الملك بن عبد الملك ، أن مصعب بن أبي ذئب حَدَّثه ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، أو عن عمه ، عن جده مرفوعًا به .

وعند البيهقي ( رقم : ٣٥٤٨ ) ـ قال : « فيغفر لكل مؤمن إلا العاق والمشاحن » .

قال ابن عدي : « حديث منكر بهذا الإسناد » . وقال العقيلي : « في النزول في ليلة النصف من

شعبان أحاديث فيها لين » .

وقال البزار: « لا نعلمه يروي عن أبي بكر إلا من هذا الوجيه ، وقد روى عن غير أبي بكر ، وأعلى من رواه أبو بكر ، وإن كان في إسناده شيء ، فجلالة أبي بكر تحسنه ، وعبد الملك ليس بمعروف ، وقد روى هذا الحديث أهل العلم ، واحتملوه » .

قلت: وهذا كلام فيه نظر كبير، وقد أحسن الهيثمي إذ قسال ـ ردًا على البزار ـ : « هسذا كلام ساقط » .

والإسناد واه جدًّا ، والمتن فيه اضطراب :

فأما ضعف الإسناد فرده إلى عبد الملك بن عبد الملك ، وشيخه مصعب قال : ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٤ / ١ / ٣٠٦ - ٣٠٧ ) :

« مصعب بن أبي ذئب روى عن القاسم بن محمد ،

روى عنه عبد الملك بن عبد الملك ، وروى عمرو بن الحارث ، عن عبد الملك بن عبد الملك ، وعن مصعب ابن أبي ذئب هذا ، سمعت أبي يقول ذلك ، ويقول : لا يُعْرف منهم إلا القاسم بن محمد ـ يعني في الإسناد » .

قلت: وروى ابن عدي في « الكامل » ( ٥ / ٣٠٩ ) عن ابن حماد ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ٣ / ٣) عن آدم بن موسى ، كلاهما عن البخاري ، قال : عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب ، قال البخاري : « في حديثه نظر » .

وهذا من باب الجرح الشديد عند البخاري ، قال الحافظ الندهبي - رحمه الله - في « الموقظة » ( ص ۸۳ ) : « وكذا عادته - أي البخاري - إذا قال : ( فيه نظر ) ، بمعنى أنه متهم ، أو ليس بثقة ، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف » .

وأما اضطراب المتن : فرجعه إلى اختلاف الألفاظ

التي رُوي بها الحديث فقـد رُوي تـارة بلفـظ : « فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك ، أو في قلبه شحناء » .

ورُويَ تــارة أخرى بلفـــظ: « فيغفر لكل مــؤمن إلا: العاق والمشاحن » .

« يَهْبِطُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ - إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، إِلَى عِبَادِهِ فِي نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِم ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ، إِلاَّ كَافِرًا أَوْ كَافِرَةً ، أَوْ مُثْرِكًا أَوْ مُشَرِكَةً ، أَوْ رَجُلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُشَاحَنَةً ، وَيَدَعُ أَهْلَ الحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ » .

### « موطبسوع »

أخرجه ابن الدبيثي في « أحاديث ليلة النصف من شعبان » ( منسوختي رقم : ٣ ) من طريق أبي محمد الحسن بن محمد الخلال ، قال : حدثنا علي بن عمرو بن

سهل ، قال : حدثنا أحمد بن عمير ، قال : حدثنا سعيد بن عثان التنوخي ، وعلي بن معروف التار ، قالا : حدثنا ابن عبد العزيز بن موسىٰ ، عن سيف بن عمد الثوري ، عن الأحوص بن حكيم ، عن أبي أمامة به .

قلت: وهذا إسناد موضوع ، والمتهم به سيف بن محمد الثوري ، كذبه غير واحد من أهل العلم ، منهم ابن معين وأبو داود ، وقال الإمام أحمد: « لا يكتب حديثه ، ليس بشيء ، وكان يضع الحمديث » ، والأحوص بن حكيم ضعيف جدًا ، وقد سبق الكلام عليه . والله أعلم .

٩ - حديث أبني بن كعب
 - رضي الله عنه ـ

## مرفوعــــاً:

« أتاني جبريل عليه السلام في ليلة النصف من

شعبان ، فقال : ياممد ! قم فصل في هذه الليلة ، وارفع رأسك ويديك إلى السماء ، قسال : قلت : ياجبريل! وما هذه الليلة؟ قال: ليلة النصف من شعبان ، تفتح فيها أبواب الساء وأبواب الرحمة ، وثلاث مائة باب من المغفرة ، فيغفر فيها لجميع من لا يشرك بالله ، غير مشاحن ، أو كاهن ، أو ساحر ، أو مدمن خمر ، أو مصرٍّ على الزنا ، وهؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا ، ينزك لهم باب من أبواب الرحمة إلى ٰ أن يتوبوا ، قال : ياجبريل ! فإن لم يتوبوا ، حتى يضي عنهم النصف ؟ قال : فإن مكث إلى أن يغرغر فهو مفتوح ، تقبل منه ، فَخرج النبي على إلى بقيع الغرقد ، وجعل يسجد ويبكي في سجوده ، ويقول : أعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ..... » وذكر حديثًا طويلاً .

#### « موضوع »

أخرجه ابن بلبان المقدسي في « المقاصد السنية » -

الحديث الثامن والثلاثون(١) \_ :

أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع ، قال : أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب قراءة عليه وأنا أسمع ، قال : حدثنا أبو عثان إسماعيل بن محمد بن أحمد الأصبهاني ، حدثنا القاضي الزاهد علي بن الحسين الاستراباذي ، حدثنا أبو الحسن علي السيقلي ، حدثنا أبو بكر محمد الديرعاقولي ، قال : حدثنا الحسن بن علويه القطان ، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار ، عدثنا إسحاق بن بشر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن أبي به .

قال ابن بلبان : « هكذا أورده الإمام العالم الحافظ أبو عثان إسماعيل بن محمد بن أحمد الأصبهاني ، وقد انفرد به أبي بن كعب عن رسول الله معلية » .

<sup>(</sup>١) كما في « إسماف الحلان » (ص ٣٣) للشيخ العلَّمة حماد الأنصاري ـ حفظه الله ، ومتع المسلمين بعلمه ـ .

قلت: وهذا الإسناد تالف لما فيه من المجاهيل، وكذلك فالأصبهاني - نفسه - راوي الحديث متهم، قال الذهبي في « السير » ( ١٩ / ٣٨٢ ) : « قال ابن ناصر: وضع حديثًا وأملاه وكان يخلّط » .

وجويبر هو ابن سعيد البلخي ، ضعيف جدًا ، ورواية الضحاك ـ وهو ابن مزاحم ـ عن أُبَيِّ بن كعب مرسلة ، قال ابن حبان في « الثقات » ( ٦ / ٤٨٠ ) : « لقي جماعة من التابعين ، ولم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله عَيْنِهُ » .

والحديث عزاه ابن عراق في « تنزيه الشريعة » ( ٢ / ١٢٦ ) ، إلى ابن عساكر ، وقال :

« فيه محمد بن خازم ، مجهول ، وعنه إبراهيم بن عبد الله البصري ، وعن هذا حامد بن محود الهمذاني ، لم أعرفها » .

## 

« إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، يَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ »

#### « منک\_\_, »

أخرجه البزار في « مسنده » ( كشف الأستار : ٢ / ٢٥٥ ) وابن ٤٣٦ ) والخطيب في « تاريخه » ( ١٤ / ٢٨٥ ) ، وابن الجوزي في « العلل » ( ٢ / ٥٦٠ ) من طريق : عبد الله بن غالب ، حدثنا هشام بن عبد الرحمن ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به .

قال البزار: « لا يتابع هشام على هذا ، ولم يرو عنه إلا عبد الله بن غالب ، وابن غالب ليس به بأس » .

قلت : يشير بذلك إلى جهالة هشام هذا ، ولذا

قـال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ٨ / ٦٥ ) : « فيه هشام ابن عبد الرحمن ، ولم أعرفه » .

ومع جهالة عينه فقد تفرد \_ كذلك \_ برواية هذا الحديث عن الأعش ، دون باقي أصحاب الأعش ، ومثل هذا يعد نكارة في الإسناد .

قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة «صحيحه » (٧/١) في الكلام على الحديث المنكروحدّه -:

« فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ، أو لمثل هشام ابن عروة ، وحديثها عند أهل العلم مبسوط مشترك ، فقد نقل أصحابها عنها حديثها على الاتفاق منهم في أكثره ، فيروى عنها ، أو عن أحدها العدد من الحديث ، مما لا يعرفه أحد من أصحابها ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس » .

قلت : وهشام بن عبد الرحمن تتنزل عليه هذه القاعدة . والله أعلم .

« يَطلَّعُ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَىٰ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِر لَهُم كلهم إلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِن » .

#### « منکــر »

أخرجه البزار في « مسنده » ( كشف الأستار : ٢ / ٤٣٦ ) من طريق عبد الغفار بن داود ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، عن الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبادة بن نسي ، عن كثير بن مرة ، عن عوف بن مالك به .

قلت : وهذا إسناد منكر ، إنما يروى هذا الحديث عن كثير بن مرة مرسلاً ـ كا سبق بيانه ـ.

وآفة هذا الإسناد: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهـو ضعيف الحـديث، وابن لهيعـة من حفاظ المصريين، وحديثه حسن، إلا أنه أبتلي بالاختلاط والتدليس عن أقوام ضعاف يظنهم ثقات، وعبد الغفار ابن داود \_ هذا \_ لم أتبين روايته عن ابن لهيعة، هل هي قبل الاختلاط أم بعده، ولكن ذكر ابن عدي في «الكامل» أنه كان كاتبًا لابن لهيعة. والله أعلم.

۱۲ ـ حـــديث عبـــد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهـ

### مرفوعــــاً:

« يَطلعُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَىٰ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِر لِعِبَادِهِ ، إِلَّا لاثْنَيْنِ : مُشَاحِنِ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ » •

### « منکــر »

أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٢ / ١٧٦ ) ، وابن الدبيثي في « أحاديث ليلة النصف من شعبان » ( منسوختي رقم : ٢ ) من طريق :

الحسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا حُيَيُّ ابن عبـــد الله ، عن أبي عبـــد الرحمن الحُبُلي ، عن عبد الله بن عرو به .

قلت: وهذا إسناد منكر، تفرد به حُيَيُّ بن عبد الله المصري، أبو عبد الرحمن الحبلى، وهو ضعيف الحديث، قال أحمد: «أحاديثه مناكير»، وقال البخاري: «فيه نظر» والبخاري لا يطلق هذا الوصف إلا فين كان عنده متهمًا، وقال ابن معين: «ليس به بأس»، وهذا التعديل لا يرفع من حاله . بجنب ما ورد فيه من جرح.

وقد اختلف في رواية هذا الحديث على ابن لهيعة

على وجهين ، أحدهما من حديث عوف بن مالك ، والآخر من حديث عبد الله بن عمرو ، ومثل هذا يعد اضطرابًا في السند . والله أعلم .

١٣ ـ حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ موقوفــاً :

« خَمْسُ لَيَالٍ لا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ ، لَيْلَة الجُمْعَةِ ، وَأَوِّل لَيْلَة مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَيْلَتِي العِيدَيْنِ » .

### « واه جدًا »

أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (٧٩٢٧):

أخبرني من سمع البيلماني يُحَدّث عن أبيه ، عن ابن عمر ، به .

قلت : وهذا إسناد وإه جدًّا ، له علتان :

الأولى: جهالة راويه عن البيلماني .

الثانية: ضعف البيلماني وأبيه.

فأما البيلماني فهو محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، قال ابن معين : « ليس بشيء » ، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي : « منكر الحديث » ، وقال ابن حبان : « حَدَّث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث ، كلها موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب » .

وأما أبوه عبد الرحمن بن البيلماني ، فليّنه أبو حاتم ، وقال الدارقطني : «ضعيف ، لا تقوم به حجة » ، وقال صالح جزرة : «حديثه منكر ، ولا يعْرَف أنه سمع من أحدٍ من الصحابة إلا سرق » ، وتعقبه الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » (٦/ ١٣٦) قائلاً : « فعلى مطلق هذا يكون حديثه عن الصحابة المسمين أولاً مرسلاً عند صالح » .

قلت : ومن هؤلاء الصحابة المذكورين ابن عمر

ـ رضي الله عنه ـ .

وقال ابن حبان في « الثقات » ( ٥ / ٩٣ ) :

« لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه ، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب » .

# باب (٥): ذكر أقوال أهل العلم في فضل ليلة النصف من شعبان

(١) قال الإمام محمد بن وضاح \_ رحمه الله تعالى \_ في « البدع والنهى عنها » (ص ٤٦):

حدثنا هارون بن سعيد ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : لم أدرك أحدًا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ، ولم ندرك أحدًا منهم يذكر حديث مكحول ، ولا يرى لها فضلاً على ما يذكر حديث مكحول ، ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي ، قال ابن أبي زيد والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك .

قلت: وهذا إسناد حسن إلى عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث ، إلا أنه ضعفه هذا لا يضر، فهذا الخبر موقوف عليه .

## (٢) وقال \_ أيضًا \_:

حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي مليكة قال :

قيل له: إن زياد النيري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصًا لضربته بها، وكان زياد قاضيًا.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .

(٣) ونقل العلّامة أبو شامة المقدسي في « الباعث على إنكار البدع والحوادث » (ص ٥٢) ، عن الحافظ أبي الخطاب ابن دحية أنه قال في كتابه « ما جاء في شهر شعبان » :

« قال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح » .

 (٤) وقال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في « لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائف » (ص ١٤٣) :

« وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة ، وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون ، وصحح إبن حبان بعضها ، وخرجها في صحيحه » .

(٥) وذهب الشيخ العلامة مُحَدِّث الشام محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - إلى تصحيح الحديث الحوارد في فضل ليلة النصف من شعبان بمجموع الطرق ، كما في « السلسلة الصحيحة » (رقم : ١١٤٤).

والذي يظهر لي من تتبع طرق الأحاديث الواردة في خصوصيتها أو فضلها أنه لا يصح منها شيء ، وأما عن نزول الرب تبارك وتعالى فيها إلى الساء الدنيا ، فلا يوجد ما يمنع من القول به ، لثبوت نزوله تبارك وتعالى كل ليلة بالسنة الصحيحة .

• قال العقيلي - رحمه الله - في « الضعفاء » (٣ / ٢٩) : « وفي النزول في ليلهة النصف من شعبان أحاديث فيها لين ، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة ، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله » .

# باب (٦): بيان منشأ تفضيل ليلة النصف من شعبان واختلاف العلماء في إحيائها

قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في « لطائف المعارف » ( ص ١٤٤ ) :

« كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة ، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيها ، وقد قيل : أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان ، اختلف الناس في ذلك ، فنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيها ، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم ، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز ، ومنهم عطاء وابن أبي مليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم ، وقالوا : ذلك كله

بدعة ، وإختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين، أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد ، كان خالد بن معدان ولقان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ، ووافقهم إسحاق ابن راهويه على ذلك ، وقال في قيامها في الساجد جماعة: « ليس ذلك ببدعة » - نقله عنه حرب الكرماني في « مسائله » ، والشاني : أنه يكره الاجتاع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ، ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه ، وهذا قول الأوزاعي \_ إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم -وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى » .

وقال: « فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة للذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب، وستر العيوب، وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك

التوبة ، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب :
فَقُمْ لَيْلَةَ النَّصْفِ الشَّرِيفِ مُصَلِّيًا
فَقُمْ لَيْلَةَ النَّصْفِ الشَّرِيفِ مَصَلِّيًا
فَكَمْ مِنْ فَتَى بَاتَ فِي النَّصْفِ آمِنًا
فَبَادِرْ بِفِعُلِ الْخَيْرِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ
فَبَادِرْ بِفِعُلِ الْخَيْرِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ
وَحَاذِر هُجُومَ الْمَوْتِ فِيهِ بِصرفِهِ
وَصُمْ يَوْمَهَا لِلَّهِ وَأَحْسِنْ رَجَاءَهُ
وَصُمْ يَوْمَهَا لِلَّهِ وَأَحْسِنْ رَجَاءَهُ
لِتَظْفَرَ عِنْدَ الكَرْبِ مِنْهُ بِلطْفِهِ

ويتعين على المسلم أن يجتنب الـذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة ».

# باب (٧) : صلاة ليلة النصف من شعبان ١ ـ حديث علي ـ رضي الله عنه ـ

### قال:

رأيت رسول الله عليه لله النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة ، ثم جلس بعد الفراغ ، فقرأ بأم القرآن أربع عشرة مرة ، و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ أربع عشرة مرة ، و ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ أربع عشرة مرة ، و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ أربع عشرة مرة ، و ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ الآية ، فلما فرغ من صلاته سألته عا رأيته من صنيعه ، قال :

« مَنْ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتَ ، كَانَ لَهُ كَعِشْرِينَ حجة مبرورة ، وَصِيَام عِشْرِينَ سَنَة مَقْبُولَة ، فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ اليَومِ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ سَنَتَيُنِ : سَنَة مَاضِيَة ، وَسَنَةَ مُسْتَقبلة » .

#### « موضـوع »

أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧ / ٤٢٣ / ٥٥٩ ):

أخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن بسطام القرشي بقرية داية ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن جابر ، حدثني أحمد بن عبد الكريم ، حدثنا خالد الحمصي ، عن عثان بن سعيد ابن كثير ، عن محمد بن المهاجر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن علي به .

وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » (٢ / ١٣٠) ، وقال :

« وهذا موضوع أيضًا ، وإسناده مظلم ، وكأن واضعه يكتب من الأساء ما وقع له ، ويذكر قومًا ما يعرفون ، وفي الإسناد محمد بن مهاجر ، قال ابن حنبل : يضع الحديث » .

قلت: محمد بن مهاجر هو الأنصاري ثقة مشهور، ومحمد بن مهاجر الذي قصده ابن الجوزي هو الطالقاني، شيخ متأخر، يُعْرَف بأخي حنيف، يروي عن أبي معاوية وغيره، وأما خالد الحمصي فلعله خالد بن عمرو أبو الأخيل السَّلفي الحمصي، كذبه الفريابي وهاه ابن عدي وغيره، ورواية إبراهيم النجعي عن علي بن أبي طالب مرسلة، قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١٠):

« قـــال أبــو زرعـــة : إبراهيم النخعي عن علي مرسل » .

# ٢ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -مرفوعـــا :

« من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ في مائة ركعة ، لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله إليه في منامه مائة ملك يلبون ، يبشرونه بالجنة ، وثلاثون يؤمنونه من النار ، وثلاثون يعصونه من أن يخطىء ، وعشرون يكيدون من عاداه » .

#### « موضـوع »

أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » (٢ / ١٢٨) من طريق :

أحمد بن أصرم المزني ، حدثنا أبو إبراهم الترجماني ، حدثنا صالح الشمامي ، عن عبد الله بن ضرار ، عن يزيد بن محمد ، عن أبيه \_ محمد بن مروان \_ عن ابن عمر به .

وقال: «هذا حديث لا نشك أنه موضوع، وجمهور رواته مجاهيل، وفيهم ضعفاء بمرة، والحديث عال قطعًا، وقد رأينا كثيرًا بمن يصلي هذه الصلاة، ويتفق قصر الليل، فيفوتهم صلاة الفجر، ويصبحون كسالى، وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات شبكة لمجمع العوام، وطلبًا لرياسة التقدم، وملاً بذكرها القصاص عجالسهم، وكل ذلك عن الحق بمعزل».

قلت : وعبد الله بن ضرار لعله الذي ترجم له الذهبي في « الميزان » (٢ / ٤٤٨) فقال : « عبد الله بن ضرار ، عن أبيه ، قال ابن معين : ليس بشيء » .

فإن كان هو فضعفه شديد ، فابن معين لا يطلق هذا الوصف إلا على من كان عنده متهمًا .

ثم َ إِنَّي بعد ذلك وقفت لهذا الخبر على إسناد آخر :

رواه الطبراني في « الدعاء » (٩١٧) من طريق : عرو بن ثابت بن أبي المقدام ، عن محمد بن مروان ، عن أبي يحيى ، عن أبيه قال : سمعت بضعًا وثلاثين رجلاً كلهم يوثق به ، يقولون : من قرأ في النصف من رمضان ألف مرة قل هو الله أحد في مائة ركعة لم يت حتى يرى في منامه ... وذكره .

قلت: وهذا خبر موضوع ، والعهدة فيه على عمرو ابن ثابت بن أبي المقدام ، وهو رافضي خبيث متهم ، قال ابن معين: «ليس بشيء» ، وقال النسائي: «متروك» ، وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات» ، ومن فوقه مجاهيل فلعل عبد الله بن ضرار سرقه منه ، وأنشأ له إسناذا إلى النبي عَلَيْكُم والله أعلم .

# 

« مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَغْبَانَ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَد ﴾ تَلاثِينَ مَرَّةً ، لَمْ يَخْرُجُ حَتَّى يَرَىٰ مِقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَيُشَفِّع فِي عَشْرَةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كلهم وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ » .

#### « موضــوع »

أخرجــه ابن الجــوزي في « المــوضــوعـــات. » (٢ / ١٢٩) :

أنبأنا محمد بن ناصر ، قال : أنبأنا أبو علي ابن البنا ، قال : أخبرنا أبو قال : أخبرنا أبو سهل عبد الصدبن محمد العنظري ، حدثنا أبوالحسن ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن داود ، حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا

محمد بن وهب بن عطية الدمشقي ، عن بقية بن الوليد ، عن ليث بن أبي سلم ، عن القعقاع بن مسور الشيباني ، عن أبي هريرة به .

وقال : « هذا موضوع أيضًا ، وفيه جماعة مجهولون قبل أن يصل إلى بقية وليث ، وهما ضعيفان ، فالبلاء ممن قبلهم » .

قلت : وفي تضعيفه لبقية نظر ، فبقية ثقة صحيح الحسديث إلا أنسه مُكْثِرٌ من التسدليس عن الهلكي والمجهولين ، ويعاني تدليس التسوية ، والله أعلم .

# باب (٨): بيان منشأ صلاة ليلة النصف من شعبان وكلام أهل العلم فيها

قال الإمام أبو شامة المقدسي ـ رحمـ الله ـ في « الباعث على إنكار البدع والحوادث » (ص ٥٢): « وأصلها ما حكاه الطرطوشي في كتـابـه.، وأخبرني بــه أبو محمد المقدسي ، قال : لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبـــان ، وأول مـا حــدثت عنــدنـا في سنــة ثمــان وأربعين وأربع مائة ، قدم علينا في بيت القدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحراء ، وكان حسن التلاوة ، فقام يصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان ، فأحرم خلفه رجل ، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع ، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة ، ثم جاء في العـام القـابل ، فصلي معه خلق كثير ، وشاعت في المسجـد ، وانتشرت

الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ، ثم استقرت كأنها سُنَّة إلى يومنا هذا » .

أما عن أقوال أهل العلم فيها:

ـ فقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ:

« صلاة رجب وشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان » .

- وقال الحافظ زين الدين العراقي \_ رحمه الله \_ :

« حديث صلاة ليلة النصف باطل » .

- وذكرها الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » وقال :

« هـذه الصلاة وُضِعَت في الإسلام بعـد الأربع مائة ، ونشأت من بيت المقدس فَوُضعَ لما عـدة أحاديث ... » .

ثم ذكر أحاديثها ، وقال :

« لا يصح منها شيء » .

ـ وقال الإمام الفتني في « تذكرة الموضوعات » :

« ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية ، مائة ركعة بالإخلاص عشرًا عشرًا بالجاعة ، واهتموا بها أكثر من الجُمَع والأعياد ، ولم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع ، ولا يغتر بذكره لها صاحب القوت والإحياء وغيرهما ، ولا بذكر تفسير الثعلبي أنها ليلة القدر » .

\_ وقال الإمام الشوكاني \_ رحمه الله \_ في « الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة »:

« وقد رويت صلاة هذه الليلة ـ أعني ليلة النصف من شعبان ـ على أنحاء مختلفة ، كلها باطلة موضوعة » .

- وسُئِلَ عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ فقال :

« هذه الصلاة لم يُصَلِّها النبي عَلِيَّةٍ ، ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ، ولا أمَّة المسلمين ، ولا رَغِّب فيها النبي عَلِيَّةٍ ، ولا أحد من السلف ، ولا الأمَّة ، ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها ، والحديث المروي في ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها ، والحديث المروي في ذلك عن النبي عَلِيَّةٍ كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ، ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة » .

كانت هذه دراسة شاملة وافية لما ورد من الأحاديث والآثار في فضل ليلة النصف من شعبان ، وبيان طرقها وعللها ، وكلام أهل العلم فيها .

وأسأل الله عَزَّ وَجَلَّ أن يجعل جهدي المتواضع ـ هذا ـ خالصًا لوجهه الكريم ، وأن ينفع بـه إخواني من

طلاب العلم - خاصة -، والمسلمين - عامة - ، إنه على كل شيء قدير .

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وكتبه : عمري بن عبد المنعم بن سلم وكتبه : عمري بن عبد الله عنه



النص المحقق

,

ذكر أحاديث رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في ذكر ليلة النصف من شعبان وفضلها تأليف

الإمام ، الحافظ ، المقرىء ، مؤرخ العراق أبي عبد الله محمد بن أبي المعاني سعيد بن يحيى بن على بن حجاج يحيى بن على بن حجاج المعروف بـ « ابن الدُّبَيْثي » المعروف بـ « ابن الدُّبَيْثي » (٥٥٨ هـ ـ ٦٣٧ هـ )

## بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا شيخنا العالم الحافظ الثقة ، شيخ المحدثين ، بركة السلف الماضين : مجد الدين أبو الربيع عبد المنعم على (\*) بقراءتي عليه بجلسه بسجد قيرية ، على شاطيء دجلة ـ غربي بغـداد ـ ، آخر نهـار الجمعـة ليلـة النصف من شعبان من سنة ثلاث وثلاثين وسبع مـائـة جميع هذا الجزء المشتل على فضل ليلة النصف من شعبان ، جع الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبي عبد الله على (\*\*) بين سعيد بن يحيى بن على بن الدُّبيثي ـ رحمه الله ـ، وذلك بحق قراءته لـه على والـده الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة أبي أحمد عبد الصد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش

<sup>(\*)</sup> كذا وقع بـ « الأصل » .

<sup>(\*\*)</sup> كذا وقع بـ « الأصل » ، والصواب : ( عمد ) ، ولعلـه تحريف أو سبق قلم من الناسخ .

البغدادي ـ رحمه الله ـ ، في يوم السبت ـ ثالث شعبان ـ سنة ثلاث وسبعين وست مائة ، وبساعه ـ أيضًا ـ على والده المذكور بقراءة الشيخ عبد الرحيم بن الزجاج ، يوم الأحد ـ الثالث من شهر شعبان ـ من سنة تسع وخسين وست مائة ، وكان في السنة الرابعة من سني عمره بالمسجد المذكور ، أيضًا ـ بحق قراءة والده ـ المذكور ـ له على جامعه ابن الدُّبَيْثِي في يوم الأربعاء ـ ثالث عشر شعبان ـ من سنة تسع عشرة وست مائة ، قال ـ رحمه الله ـ :

ذكر أحاديث رويت عن النبي عَلِيَهُ في ذكر ليلة النصف من شعبان وفضلها

# (١) رواية أبي بكر الصديق ، عن النبي - عليه - عليه الله عنه عنه الله عنه ال

البَرَداني ، قراءة عليه من أصل ساعه وأنا أسمع ، قيل البَرَداني ، قراءة عليه من أصل ساعه وأنا أسمع ، قيل له : أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن الفرج الدوري(١) ، قراءة عليه وأنت تسمع ، فأقر به ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد المران(١) ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الباقي بن الفرج الدوري ، أبو عبد الله السمسار ،
 الصالح .

روى عن الجوهري ، وأبي طالب العشاري .

وذكره السَّلَفي في شيوخه الذين سِمع منهم .

توفي في صفر سنة ( ٥١٣ هـ ) .

<sup>«</sup> العبسر » : ( ٢ / ٤٠٢ ) ،

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن
 بشر بن مهران بن عبد الله ، أبو بكر القرشي ثم الأموي .

سمع : محمد بن المظفر الحافظ ، وأبا عمر بن حيمويمه ،

## أحمد الدَّارْقُطْني(٢) قال : حدثنا أبو بكر عبـد الله بـن

والــدارقطني ، وابن شــاذان ، وابن شــاهين ، وغيرهم من هـــذه
 الطبقة .

قال الخطيب البغدادي : « كتبنا عنه وكان صدوقًا » .

توفي في ليلة الجمعة ، التاسع والعشرين من جمادى الأولى ، سنة ( ٤٤٨ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۲ / ۳٤۸ \_ ۳٤۹ ) .

(٣) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار
 ابن عبد الله ، أبو الحسن الدارقطني الحافظ الكبير ، والإمام الجهيد .

قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ : « كان فريد عصره ، وقريع دهره ، ونسيج وحده ، وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث ، وأساء الرجال ، وأحوال الرواة ، مع الصدق والأمانة ، والفقه والعدالة ، وقبول الشهادة ، وصحة الاعتقاد ، وسلامة المنذهب ، والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث » .

توفي ـ رحمه الله ـ سنة ( ٣٨٥ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۱۲ / ۳٤ ) .

محمد بن زياد النيسابوري<sup>(1)</sup> ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد الملك بن عبد الملك ، عن مصعب ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، أو عن عمد ، عن جمده أبي بكر الصديق أن النبي - عليه قال :

« إِنَّ اللهَ . عَزَّ وَجَلَّ . يَنْزِلُ إِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا لِكُلِّ بَشَرِ مَا خَلَا النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا لِكُلِّ بَشَرِ مَا خَلَا

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميون ، أبو بكر الفقيه النيسابوري .

كان من الحفاظ المتقنين ، وكان عالمًا بالفقه وزيادات الألفاظ في المتون ، وله كتاب « الزيادات على كتاب المُزَنِي » يقع في جزءين لطيفين .

توفي سنة ( ٣٢٤ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بفداد » : ( ۱۰ / ۱۲۰ ) .

كَافِرًا ، أَوْ رَجُلاً فِي قَلْبِهِ شَخْنَاءُ »(٥) .

(٢) رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك:

٢ ـ قرأت على أبي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد التاجر ، قلت له : أخبركم أبو الخير المبارك بن الحسين بن أحمد المقرى الله قراءة عليه ، فأقر

<sup>(</sup>٥) إسناده وإه جدًا »

انظر صفحة رقم ( ٦٥ ).

<sup>(</sup>٦) هو أبو الخير المبارك بن الحسين البغدادي المقرى، ، الأديب ، شيخ الإقراء ببغداد .

يُعْرَف به « الغَسَّال » .

قال السعاني في « الأنساب » ( ٤ / ٢٩٥ ) :

<sup>«</sup> بفتح الغين المعجمة ، وتشديد السين المهملة ، وفي آخرها اللام ، . وهذه النسبة لمن يغسل الموتى » .

توفي في جُمادى الأولى ، سنة ( ٥١٠ هـ ) .

<sup>«</sup> العبر » : ( ۲ / ۳۹٥ ) . . .

به ، حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلّال(١) إملاء ، قال : حدثنا محمد بن المظفر بن موسى الحافظ(١) ، قال : حدثنا حامد بن شعيب البلخي(١) ،

(٧) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي ، أبو محمد الخلال .

حافظ كبير .

قال الخطيب : « كان ثقة ، له معرفة وتنبه ، وخرَّج المسند على الصحيحين ، وجم أبوابًا وتراجم كثيرة » .

وله جزء حديثي لطيف في « فضائل شهر رجب » ، وقد قامت دار الصحابة بطبعه بتحقيقنا ، فالحد لله على التوفيق .

توفي ليلة الثلاثاء ، الخامس والعشرين من جمادى الأولى ، سنة ( ٤٣٩ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۷ / ٤٢٥ ) .

(٨) هـو محمد بن المظفر بن موسىٰ بن عيسىٰ بن محمد بن عبد الله بن سلمة بن إياس ، أبو الحسين البزاز :

كان إمامًا حافظًا ثقةً مقدمًا ، ذا فهم وعلم .

توفي سنة ( ٣٧٩ هـ) .

« تاریخ بغذاد » : ( ٣ / ٦٢ ) ، « تذکرة الحفاظ » : ( ٩٨٠ ) .

(٩) هـو حـامـد بن محمـد بن شعيب ، أبـو العبــاس البلخي ، المُـوَّدُب ببغداد ، روى عن شُريح بن يونس وطائفة ، وكان ثقة . قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا الحسن بن موسى ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن حُيِّيِّ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبرو ، أن رسول الله ـ عَلَيْتُهُ قال :

« يَطِّلِعُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيغْفُر لِعِبادِهِ إِلَّا اثْنَيْن : مُشَاحِنًا ، أَوْ قَاتِلَ نَفْس »(١٠) .

### (٣) رواية أبي أمامة الباهلي في ذلك:

" - وأخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب الحرّاني ، قال أخبرنا أبو الحسين الغَسَّال ، قال : أخبرنا أبو محمد الخلال ، قال : حدثنا علي بن عمرو بن

<sup>=</sup> توفي سنة ( ٣٠٩ هـ ) .

<sup>«</sup> العبر » : (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>١٠) إسناده منكر .

انظر صفحة رقم ( ٧٧ ) .

سهل(۱۱) ، قال : حدثنا أحمد بن عُمَيْر(۱۲) ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان التَّنُوخي(۱۲) وعلي بن معروف

(١١) هو علي بن عمرو بن سهل ، أبو الحسن ، الحريري .

روى : عن أحمد بن عمير بن جوصا الدمشقي ، ومحمد بن عبد الله ابن عبد السلام .

وعنه : الخلال ، والبرقاني ، وغيرهما .

توفي سنة ( ٣٨٠ هـ ) .

« تاریخ بفداد » : ( ۱۲ / ۲۲ ) .

(۱۲) هو أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جـوصـاء ، أبـو الحسن الدمشقى :

إمام حافظ ، عالم بالعلل والرجال .

قال أبو على الحافظ: « كان ركنًا من أركان الحديث » .

توفي \_ رحمه الله \_ في جمادى الأولى ، سنة ( ٣٢٠ هـ ) .

« تذكرة الحفاظ » : ( ٧٩٥ ) .

(۱۳) لعله الإمام الحافظ الحجة سعيد بن عثان بن سعيد بن السكن البغدادى ، نزيل مصر .

فقد ذكر الإمام الذهبي في « التذكرة » ابن جوصا في طبقة

التَّمَّارِ (١٤) ، قالا : حدثنا ابن عبد العزيز بن موسى ، عن سيف بن محمد الثوري ، عن الأحوص بن حكم ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله عَلِيلَةٍ -:

« يَهْبِطُ اللهُ - عَنَّ وَجَلً - إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى عَبَادِهِ فِي نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ فَيَغْفِرُ عِبَادِهِ فِي نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُوا مَوْمِنَةٍ ، وَكُلِّ مُوا مَصْلِمَةٍ إِلّا كَافرًا أو كَافِرَةً ، أَوْ مُشْرِكَة ، او رَجُلا بَيْنَهُ وبيئنَ كَافِرَة ، أَوْ مُشْرِكَة ، او رَجُلا بَيْنَهُ وبيئنَ أَخِيهِ مِشاحنة ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ "(١٠) .

شيوخه ، فيكون هذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر .

توفي سنة ( ٣٥٣ هـ ) .

<sup>«</sup> تذكرة الحفاظ » : ( ٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>١٤) لم أقف له على ترجمة ، ولكن ذكره الـذهبي في تلاميـذ سعيـد بن عبد العزيز التنوخي ، وكناه بـ « أبي نصر التار » .

<sup>(</sup>١٥) إسناده موضوع .

انظر صفحة رقم (٦٩ )

### (٤) رواية معاذ بن جبل في ذلك :

٤ \_ أخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الباقي بن الفرج السمسار قراءه عليه ، قُرىء على أبي بكر محمد بن عبد الملك بن بشران وأنا أسمع ، قال : أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليان بن الأشعث(١١) ، قال : حدثنا هشام بن خالد ، قال : حدثنا أبو خالد عتبة بن حماد القارىء ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، وابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن مالك بن يخامر السكسكي ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي - عليه -قال:

 <sup>(</sup>١٦) عبد الله بن سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عرو بن عران ، أبو بكر بن أبي داود الأزدري السجستاني .
 وكان إمامًا عالمًا فهمًا ، وحافظًا كبيرًا .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ۹ / ۲۶۶ ) .

« يَطَّلِعُ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - إلى خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِن »(١٧) .

## (٥) رواية أبي ثعلبة الخشني في ذلك :

و وأخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى البَرَدَاني قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الدَّوْري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن بشران ، قال : أخبرنا أبو الحسن الدَارقُطْني ، قال : أخبرنا أبو جعفر عمد بن عبد الله بن محمد بن سليان النَّعْمَاني(١٨١) ، وأحمد بن عبد الله بن محمد

(۱۷) إسناده منقطع .

انظر صفحة رقم ( ٢٩ ).

ومتنه عند الدارقطني في « النزول » ( ٧٧ ) :

« يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلـة النصف من شعبـان ، فيغفر لجميع خلقه ، إلا مشرك أو مشاحن » .

(۱۸) هـ و محمد بن سليان بن عمرو بن الحصين ، أبـ و جعفر الباهلي النعاني .

روى عن: عبد الله بن عبد الصد بن أبي خداش ، والحسين بن عبد الرحمٰن الجرجرائي ، وغيرهما .

الوكيل(١١) ، قالا : حدثنا عبد الله بن عبد الصد بن أبي خداش ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأحوص بن حكيم ، عن حبيب بن صهيب ، عن أبي تعلبة الخشني ، قال : قال رسول الله - عَلَيْتُهُ - :

« إِنَّ اللهَ - عَنَّ وَجَلَّ - يَطَّلِعُ إِلَى عِبَادِهِ فِي كُلِّ اللهُ وَيُمْلِي النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْسُؤْمِنِينَ ، وَيُمْلِي

وعنه : الدارقطني ، وابن شاهين ، والقواس ، وغيرهم .

قال الدارقطني : « كان من الثقات » .

توفي سنة ( ٣٢٢ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : (٥ / ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>١٩) هو أحمد بن عبد الله بن محمد ، أبو بكر النحماس ، المعروف بوكيل أبي صخرة .

ترجم له الخطيب في « تاريخه » وقال :

<sup>«</sup> حدثني الحسن بن أبي طالب ، أنَّ أبا الفتح القواس ذكره في جملة شيوخه الثقات » .

توفي في جُهادي الآخرة ، من سنة ( ٣٢٥ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ٤ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ) .

لِلْكَافِرِينَ ، وَيَسدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى لَلْكَافِرِينَ ، وَيَسدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى لَا يَدَعُوهُ \*(٢٠) .

(٦) رواية عثمان بن أبي العساس الثقفي في ذلك :

7 - قرأت على أبي الفرج بن أبي الفتح التاجر، أخبركم أبو الخير المبارك بن الحسين بن أحمد المقرىء قراءة عليه، فأقر به، قال: حدثنا الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا يوسف بن عمر الزاهد(١٦)،

<sup>(</sup>۲۰) إسناده موضوع .

انظر صفحة رقم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢١) هو يوسف بن عمر بن مسرور ، أبو الفتح القَوَّاس .

كان ثقة صالحًا صادقًا زاهدًا ، مجاب الدعوة .

قال الدارقطني : « كنا نتبرك بأبي الفتح القوَّاس وهو صبي » .

وقال البرقاني والأزهري: « كان من الأبدال » .

توفى ـ رحمه الله ـ سنة (٢٨٥ هـ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : (۱٤ / ۳۲۵) .

وعبد الواحد بن على اللحياني (٢٢) ، قالا : أخبرنا عبد الله بن سليمان بن عيسى الوَرَّاق (٢٦) ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي (٢٤) ، حدثنا جامع بن صبيح

(٢٢) هو عبد الواحد بن علي بن الحسين ، أبو الطيب الفامي :

قال السمعاني في « الأنساب » ( ٤ / ٣٢٥ ) :

« الفامي : بفتح الفاء ، وفي آخرها ميم ، هذه النسبة إلى الخرفة ، وهي لمن يبيع الأشياء من الفواكه اليابسة ، ويقال له البقال » .

ويعرف صاحب الترجمة بـ « ابن اللحياني » .

قال الخطيب « ثقة » .

توفي سنة ( ٣٧٦ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۱۱ / ۹ ) .

(۲۳) هو عبد الله بن سلمان بن عيسى بن الهيم - وقيل ابن عيسى بن السنيدي - ابن سيرين ، أبو محمد الورَّاق ، المعروف بد « الفامي » :

ترجمة الخطيب في « تاريخه » ، وقال : « ثقة » .

توفي سنة ( ٣٢٨ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۱۱ / ٤٦٩ ) .

(٢٤) هو محمد بن أجمد بن أبي العوام بن ينزيمد بن دينار ، أبو بكر

الرملي ، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز ، عن داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عثان بن أبي العاص ، عن النبي - عليه و قال :

« إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَغْبَانَ نَادَى مُنَادٍ : هَلُ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ ؟ فَلَا يَسْأُلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطِيَ ، إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا ، أَوْ مُشْرِكًا »(٢٥) .

<sup>=</sup> الرياحي ، التميى :

قال عبد الله بن الإمام أحمد ، والدارقطني : « صدوق » ، زاد عبد الله : « ما علمت منه إلا خيرًا » .

توفي سنة ( ٢٧٦ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : (۱/ ۳۷۲) .

<sup>(</sup>٢٥) أِسناده ضعيف .

انظر صفحة رقم ( ٦٢ ).

### (٧) رواية أبي موسى الأشعري في ذلك :

٧ - أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الصوفي (٢١) ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن محمد ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك الواعظ ، قال : أخبرنا أبو الحسن على بن عمر المعدّل ، قال : حدثنا أحمد بن زياد (٢٧) ، حدثنا الحسن بن شبيب (٢٨) ، قال :

 <sup>(</sup>۲٦) هو محمد بن يحيى بن محمد بن مواهب البَرَداني ، وقد سبق الترجمة
 له في شيوخ المصنف ، الذين روى عنهم في هذا الجزء

<sup>(</sup>۲۷) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد ، أبو سهل القطّان :

قال الخطيب : « كان صدوقًا أديبًا شاعرًا ، راوية للأدب » . توفي سنة ( ٢٥٠ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ٥ / ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢٨) هو الحسن بن علي بن شبيب ، أبو علي المعمري :

قـال الخطيب : « من أوعيـة العلم ، يــذكر بــالفهم ، ويـوصف بالحفظ ، وفي حديثه غرائب وأشياء ينفرد بها » .

وقال الدارقطني : « صدوق حافظ » .

توفي سنة (٢٩٥ هـ ) .

سمعت الربيع بن سليان الجيزي ، يقول : حدثنا أبو الأسود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن الزبير بن سليم ، عن الضحاك بن عبد الرحمن وهو ابن عَرْزب ، عن أبيه قال : سمعت أبا موسى الأشعري ، يقول : سمعت رسول الله - عَرِيلِةٍ - يقول :

« يَنْ زِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِلنَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لأَهْلِ الأَرْضِ ، إلَّا مُشْرِكَا أَوْ مُشَاحِنًا »(٢١) .

### (٨) رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك:

٨ - وأخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد بن موهب قراءة عليه ، أخبركم أبو عبد الله الدوري قراءة عليه ، فأقر به ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك

<sup>(</sup>۲۹) إسناده واه .

انظر صفحة رقم ( ٣٧ ).

الأموي ، قال : أخبرنا أبوالحسن على بن عمر بن مهدي ، قال : أخبرنا إساعيل بن العباس الورّاق (٢٠) ، قال : حدثنا العباس بن محمد ، حدثنا عمر بن حفص ابن غياث ، حدثنا أبي ، عن حجاج ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عملية :

« إِنَّ اللهَ - عَـزٌ وَجَـلٌ - يَنْـزِلُ لَيْلَـةَ النَّصْفِ مِنْ شَعرِ غَنَمِ شَعْبِ غَنَمِ اللهُ الْكُثَرَ مِنْ شَعرِ غَنَمِ كَلْبِ »(٢) .

 <sup>(</sup>۴۰) هو إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران بن فيروز بن سعيـد ،
 أبو على الورّاق :

وثقة الدارقطني ، وذكره يوسف بن عمر القوّاس في جملة شيوخه الثقات .

توفي سنة ( ٣٢٣ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ٦ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>۳۱) حدیث منکر ،

انظر صفحة رقم (٥٠).

قال الشيخ : يريد غنم بني كلب فـاختصر ، وخص بني كلب لأنهم كانوا أكثر العرب غنًا .

### (٩) ذكر أن الآجال تقطع في شعبان:

٩ ـ أخبرنا القاضي أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله الشافعي ، في كتابه إلينا من دمشق ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي الفرضي (٢٦) ببغداد ، قال : قال : أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد ابن علي بن المهتدي بالله (٣٦) ، قال : أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري (٢١) ، قال : أخبرنا أبو

<sup>(</sup>٣٢) هو محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن عبد الله الفرضي ، أبو بكر المُرْزَقُ .

ترجم له السمعاني في « الأنساب » ، وقال : « شيخ ثقة صالح عالم » .

توفي سنة ( ٥٢٧ هـ ) .

<sup>«</sup> الأنساب » : ( ٥ / ٢٧٤ ) ، « العبر » : ( ٢ / ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٣٣) لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٣٤) هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، أبو إسحاق

الحسين عمر بن الحسن بن علي الأَشْنَاني(٢٥) ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا أبو المغيرة ، عن محمد بن سوقة ، عن عكرمة في قوله تعالى : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ (الدخان : ٤) قال : ليلة النصف من شعبان ، يدبر أمر السنة ، وينسخ الأموات من

<sup>=</sup> الطبري المقرىء:

قال الخطيب: «كان كريمًا سخياً ، مفضلاً على أهل العلم، حسن المعاشرة، جميل الأخسلاق، وداره مجمع أهل القرآن والحديث، وكان ثقة ».

توفي سنة ( ٣٩٣ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ۲ / ۱۹ ـ ۲۰ ) .

 <sup>(</sup>٣٥) هـو عمر بن الحسن بن علي بن مالـك بن أشرس بن عبـد الله بن
 منجاب ، أبو الحسين الشيباني ، المعروف بابن الأشناني .

حافظ ثقة .

توفي سنة ( ٣٣٩ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ۱۱ / ۲۳۲ ) .

الأحياء ، ويكتب الحاج ، فلا ينقص منهم أحد ولا يزيد فيهم أحد (٢٦) .

التاجر قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو الفتح المنعم بن أبي الفتح التاجر قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو الخير المبارك بن الحسين سبط الخواص ، قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن عمد بن أحمد بن أحمد بن

(٣٦) إسناده ضعيف .

فيه أبو المغيرة النضر بن إسماعيل ، وهـو ضعيف الحـديث ، ولـه مناكبر .

> والأثر عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٦ / ٢٥ ) إلى : ابن أبي شيبة ، ومحمد بن نصر ، وابن المنذر في تفاسيرهم .

> > ولكن روى عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٧٩٢٥ ) :

عن ابن عیینة ، عن مسعر ، عن رجل ، عن عطاء بن یسار قال :

تُنسخ في النصف من شعبان الآجال ، حتى أنّ الرجل ليخرج مسافرًا وقد نُسِخَ من الأحياء إلى الأموات ، ويتزوج وقد نُسِخَ من الأحياء إلى الأموات .

قلت : وهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه عن عطاء بن يسار .

سمعون الواعظ(٢٧) ، قال : أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري(٢٨) ، قال : أخبرنا مطلب بن شعيب(٢١) ،

(٣٧) هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى ، أبو الحسين الواعظ ، المعروف بـ « ابن سمعون » .

قال الخطيب البغدادي: « كان واحد دهره ، وفريد عصره ، في الكلام على علم الخواطر والإشارات ، ولسان الوعظ ، دَوّن الناس حكته ، وجعوا كلامه ».

توفي \_ رحمه الله \_ سنة ( ٣٨٧ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۱۲ / ۷۵ ) .

(٣٨) هـو علي بن محــد بن أحــد بن الحسن ، أبـو الحسن الــواعــظ ، المعروف بـ « المصري » :

قال الخطيب : « كان ثقة أمينًا عارفًا ، جمع حديث الليث بن سعد ، وابن لهيمة ، وصنف كتبًا كثيرة في الزهد ، وكان لـ عجلس يتكلم فيه بلسان الوعظ » .

توفي سنة ( ٣٣٨ هـ ) .

« تاریخ بغداد » : ( ۱۲ / ۷۰ ) .

(۲۹) هو مطلب بن شعیب بن حبان بن سنان بن رستم ، أبو محمد : شیخ مروزي سکن مصر .

أكثر عنه الطبراني وقال : « صدوق » ، وقال أبو سعيد بن

وهشام بن يونس ، ومحمد بن زيدان ، واللفظ لمطلب ، قالوا : حدثني قالوا : حدثني الليث ، قال : حدثني الليث بن خالد ، عن الليث بن سعد ، قال : حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عثان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس ، أن رسول الله \_ علي \_ قال :

« تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَفْبَانَ إلى شَفْبَانَ ، حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ ، وَيُولَدُ له ، وَلَقَدْ خَرَجَ الْمُسَهُ فِي الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ ، وَيُولَدُ له ، وَلَقَدْ خَرَجَ الْمُسَهُ فِي الْمُسَدُ اللوتَى »('') .

يونس في « تاريخ مصر » : « كان ثقة في الحديث » ، وذكره ابن عدي في « الكامل » ، وذكر له حديثًا منكرًا ، من روايته عن أبي صالح كاتب الليث ، وقال : « هو راوية عن أبي صالح ، عن الليث بنسخ الليث ، ولم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث » .

<sup>«</sup> الكامل » لابن عدي : (٦/ ٢٤٥٥ ) ، « لسان الميزان » : (٦/ ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤٠) إسناده معضل .

عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس ، ثقة له مناكير ، وعامة

## (١١) ما روي من الدعاء في ليلة النصف من شعبان:

11 أخبرنا أبو الفتح عمد بن يحيى الصوفي ، قراءة عليه من أصل سماعه ، أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي السمسار ، فأقر به ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك الواعظ ، قال : أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطني ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن على بن إسماعيل الأيْلي(١٠) ، حدثنا

روايته عن طبقة التابعين ، فروايته عن النبي ﷺ معضلة .
 وكذلك فالمتن فيه نكارة .

والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ٢٥ / ١٠٩ ) من طريق آدم أبي إياس ، والبيهقي في « الشعب » ( ٧ / ٢٢٢ ) من طريق سعيد بن سليان ، كلاهما عن ليث بن سعد به .

<sup>(</sup>٤١) هو محمد بن علي بن إسماعيل بن المفضل ، أبو عبد الله الأيلي : حافظ ثقة .

توفي سنة ( ٣٢٩ هـ ) .

<sup>«</sup> تاریخ بغداد » : ( ۳ / ۷۷ ) .

بكر بن سهل(٢١) ، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي ، حدثنا سليان بن أبي كرية ، عن هشام بن عروة ، عن أبية ، عن عائشة ، قالت : كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي ، وبات رسول الله - عليه الله عليه عندي ، فلما كان في جوف الليل فقدته ، فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة ، فتلفعت عرطي ، والله ما كان خزًا ولا قزًا ولا حريرًا ولا ديباجًا ولا قطنًا ولا كتانًا ، قيل : ومم كان ؟ قالت : كان سداه شعرًا ، ولحمته من أوبار الإبل ، وطلبته في حجر نسائه فلم أجده ، فانصرفت إلى حجرتي ، فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض

<sup>(</sup>٤٢) هو بكر بن سهل بن إساعيل ، أبو محمد الدمياطي : صاحب التفسير .

قال السعاني : « من مشاهير الحدثين بدمياط » .

توفي سنة ( ٢٨٩ هـ ) .

ساجدًا ، وهو يقول في سجوده :

« سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي ، وَآمَنَ بِكَ فُؤادِي ، هَذه يَدي وَمَاجَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي ، يَاعَظِيم رجاء لِكُلِّ عَظِيمٍ ، اغْفِر الذُّنْبَ الْعَظِيمَ ، سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، » ، ثم رفع رأسه ، فعـاد ساجدًا فقال : « أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي داودُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -أَعَفَّرُ وَجْهِي فِي التَّرابِ لِسَيِّدِي ، وَحَــق لَـــهُ أَنْ يَسْجُدَ » ثم رفع رأسه فقال : « اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا نَقِيًّا ، لاَ كَافِرًا وَلاَ شَقِيًّا » . ثم انصرف فدخل معي في الخيلة ، ولي نفس عال ، فقال : « مَا هَذَا النَّفْسُ ؟ » فأخبرته ، فطفق يمسح بيده على ركبتي ويقول : « وَيُسَ ـ كُلُّمة ترحم ـ هَاتَين الرُّكُبَتَيْن مَالَقِيَتَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، يَنْزِلُ اللهُ - عَنَّ

وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا لَمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ »(٤٢) .

تم الجزء ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

(٤٣) إسناده منكر .

وكتبه : عمرو بن عبد المنعم بن سليم عفا الله عنه

انظر صفحة رقم ( ٥٠ ) . .

هذا آخر ما من الله به علينا من التعليق على هذا الجزء النافع - إن
 شاء الله - والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
 وصحبه وسلم .

### الفهارس العلمية:

- ١ ـ فهرست أطراف الأحاديث والآثار .
  - ٢ \_ فهرست الجرح والتعديل .
  - ٣ ـ فهرست الفوائد الحديثة .
    - ٤ ـ فهرست الموضوعات .



### فهرست أطراف الأحاديث والآثار

| _ه | طرف الحديث                                           |
|----|------------------------------------------------------|
| ٦. | إذا كان ليلة النصف ( عثان بن أبي العاص )             |
| ٥. | إن الله عز وجل يطلع إلى عباده ( أبو ثعلبة الخشني )   |
| ١. | إن الله عز وجل ينزل ( أبي بكر الصديق )               |
| ۸. | إن الله عز وجل ينزل ( عائشة )                        |
| ١. | تقطع الآجال من شعبان (عثان بن محمد بن المغيرة )      |
|    | سجد لك سوادي ( عائشة )                               |
|    | يطلع الله عز وجـل إلى خلقــه ( عبــد الله بن عمرو بن |
| ۲. | العاص )                                              |
| ٤. | يطلع الله عز وجل إلى خلقه ( معاذ بن جبل )            |
| ٧. | ينزل ربنا إلى الساء الدنيا (أبو موسى الأشعري)        |
| ٣. | يهبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا ( أبو أُمامة )      |

### فهرست الجرح والتعديل - الهمزة -

| VV                                     | إبراهيم بن عبد الله البصري        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ٥١                                     | أحوص بن حكيمأحوص بن               |
| <b>VV</b>                              | إسماعيل بن محمد بن أحمد الأصبهاني |
|                                        | - الباء -                         |
| ٤٦                                     | بقية بن الوليد الحمصي             |
|                                        | - الجيم -                         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | جامع بن الصبيح الرملي             |
| <b>0</b> •                             | جنادة بن أبي خالد                 |
| <b>VV</b>                              | جويبر بن سعيد البلخي              |
|                                        | - el볼l _                          |
| <b>VV</b>                              | حامد بن محمود الهمذاني            |
| ٥٢                                     | حبيب بن صهيب                      |
| <b>5</b> V                             | المحادين أرطأة                    |

| ٤٦          | الحسن بن علي بن شبيب        |
|-------------|-----------------------------|
| AY          | حبي بن عبد الله المصري      |
| -           | - الخاء                     |
| 90          | خالد بن عمرو ـ أبو الأخيل ـ |
| -           | - الزاي                     |
| <b>**</b> • | زائدة بن أبي الرقاد         |
|             | الزبير بن سلم               |
| <b>**</b>   | زياد بن عبدُ الله النهري    |
| Yo          | زيد العمي                   |
| -           | ـ السين                     |
| 77          | سعيد بن عبد الكريم          |
| •           | سليان بن أبي كريمة          |
| 77          | سلام بن سليان بن سوار       |
|             | نىلام الطويل                |

#### ـ الصاد ـ

| ٣٧ | صدقة بن موسى                |
|----|-----------------------------|
|    | ـ الضاد ـ                   |
| ٤٢ | الضحاك بن أين               |
|    | - العين -                   |
| ٨٤ | عبد الرحمن بن البياماني     |
|    | عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان |
| ۸١ | عبد الرحمن بن زياد بن أنعم  |
| ۸٦ | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   |
|    | عبد الرحمن بن عرزب          |
| ۸۱ | عبد الغفار بن داود          |
| 97 | عبد الله بن ضرار            |
| ۷۸ | عبد الله بن غالب            |
| ۸١ | عبد الله بن لهيعة           |
| ۷١ | عبد الملك بن عبد الملك      |

| £1           | عتبة بن أبي حكيم                 |
|--------------|----------------------------------|
| 144          | عثمان بن محمد بن المغيرة         |
|              | علي بن عبد الله بن جهض           |
| <b>4</b>     | "<br>عمرو بن ثابت بن أبي المقدام |
| 76           | العلاء بن الحارث                 |
|              | _ اللام _                        |
| <b>\ • •</b> | ليث بن أبي سلم                   |
|              | _ الكاف                          |
| EA           | كثير بن مرة                      |
|              | _ الميم _                        |
| £4           | المثنى بن الصباح                 |
| ra           | محمد بن الحسن النقاش             |
| <b>*</b>     | عمد بن خازمع                     |
| £9           | عمد بن راشد                      |
|              | عمد بن عبد الرحمن بن البياماني   |

| محمد بن مهاجر الأنصاريها   |
|----------------------------|
| محمد بن مهاجر الطالقاني    |
| مصعب بن أبي ذئب            |
| مكحول الدمشقيع             |
| ـ النون ـ                  |
| النضر بن إسماعيل           |
| النضر بن كثير ١٦           |
| نوح بن أبي مريم ـ الجامع ـ |
| نوف بن فضالة البكالي       |
| _ الهاء _                  |
| هشام بن حسان القردوسي      |
| هشام بن عبد الرحمن ٧٨      |
| ـ الواو ـ                  |
| الوليد بن مسلم الدمشقى     |

### ـ الياء ـ

| ro          | يزيد الرقاشي                       |
|-------------|------------------------------------|
|             | ـ الكني ـ                          |
| 90 <u>.</u> | بو الأخيل السلفي                   |
| ٣١          | بو البركات السقطي                  |
| rs          | ابو بكر بن أبي سبرة                |
| ro          | أبو عصة ـ نوح بن أبي مريم ـ الجامع |
|             | ابو نعان السعدي                    |
|             | _ الأنساب _                        |
| ۸٤          | البيلماني                          |
| ٣١          | السقطيا                            |
| ۲۸          | لكساني                             |

### فهرست الفوائد الحديثية

|    | علي بن عبد الله بن جهضم متهم بوضع حديث            |
|----|---------------------------------------------------|
| 44 | صلاة الرغائب                                      |
| ٣٠ | تفرد الضعيف برواية الحديث يعد نكارة في إسناده     |
| ٤١ | اختلاط عبد الله بن لهيعة                          |
| ٤١ | تسوية الوليد بن مسلم                              |
| ٤٧ | رواية الحجاج بن أرطأة عن مكحول مرسلة              |
|    | كثير بن مرة تابعي ، ولا تُثبت له صحبة             |
| ٥٠ | توثيق ابن حبان للمجاهيل                           |
| ٥٣ | سماع مكحول الدمشقي من الصحابة                     |
|    | الاختلاف على راوٍ ضعيف في الإسناد دليل على        |
| ٥٤ | اضطرابه فيه                                       |
| ٥٦ | تدليس الحجاج بن أرطأة وضبطه                       |
|    | رواية العلاء بن الحارث عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ |
| ٦٤ | مرسلة                                             |
| ٦٤ | اختلاط العلاء د: الحارث وذهاب عقله                |

| بُبوت اتصال رواية هشام بن حسان عن الحسن           | ••••• |
|---------------------------------------------------|-------|
| البصري                                            | ٦٨    |
| قول البخاري ـ في راوٍ ـ ( فيه نظر ) ، بمعنى أنه   |       |
| Y                                                 | ٧٢    |
| حد المنكر عند الإمام مسلم                         | ٧٩    |
| وهم من أوهام الإمام ابن الجوزي في « الموضوعات » ٥ | 90    |
| رواية إبراهيم النخعي عن علي ـ رضي الله عنه ـ      |       |
| مرسلة كسيسيسيسي                                   | 90    |
| مثال على سرقة الحديث                              | ٠ ٨٨  |
| من تشددات الإمام ابن الجوزي في التجريح            | ٠٠/   |

### فهرس الموضوعات

| الصفحة                       | الموضوع                     |
|------------------------------|-----------------------------|
| Y                            | القدمة                      |
| فضل ليلة النصف من            | - عدم ثبوت نسبة كتاب «      |
| £                            | شعبان » للآجري              |
| ۸                            | ترجمة ابن الدبيثي           |
| هم في هذا الجزء 18           |                             |
| 14                           | هذا الجزء الحديثي           |
| نحقيق                        | - صفة النسخة المعتمدة في ال |
| 11                           | - اسم الكتاب                |
| ناب                          | - السماعات المثبتة بآخر الك |
| Y•                           | - منهج التحقيق              |
| ردة في ليلة النصف من         | - دراسة ونقد الأجاديث الوا  |
| <b>77</b>                    |                             |
| في فضل شهر شعبان ٢٤          |                             |
| رضي الله عنه ٢٤              |                             |
| ، ـ رضى الله عنه <u>ـ</u> ۲۷ |                             |

----

|   | ـ باب (٢): دعاء النبي ﷺ بالبركة في شعبان                  |
|---|-----------------------------------------------------------|
|   | ١ ـ حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ                     |
|   | - باب (٣): الإكثار في الصيام في شهر شعبان                 |
|   | ١ ـ حديث أم المؤمنين عائشة _ رضي الله عنها                |
|   | ٢ ـ حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ                    |
|   | ٣ ـ حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ                     |
|   | <ul> <li>باب (٤): الأحاديث الواردة في فضل ليلة</li> </ul> |
|   | النصف من شعبان                                            |
|   | ١ ـ حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠       |
|   | ٣ ـ حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه                  |
|   | ٣ ـ حديث معاذ بن حبل ـ رضي الله عنه ـ                     |
|   | ٤ ـ حديث أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ                |
| ž | ٥ ـ حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ                          |
|   | ٦ ـ حديث عثمان بن أبي العاص ـ رضي الله عنه ـ٦             |
|   | ٧ ـ حديث أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ                  |
| • | ٨ ـ حديث أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ               |
| , | ٩ ـ حديث أُبَيِّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ                  |
|   |                                                           |

| ١٠ ـ حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ           |
|------------------------------------------------|
| ١١ ـ حديث عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ ٨٠      |
| ١٢ ـ حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ ٨١ |
| ١٣ ـ حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ ٨٣  |
| - باب (٦): بيان منشأ تفضيل ليلة النصف من شعبان |
| واختلاف العلماء في إحيائها                     |
| - باب (٧): صلاة ليلة النصف من شعبان            |
| ١ ـ حديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ٩٣   |
| ٢ - حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ ٩٦   |
| ٣ ـ حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ            |
| - باب (٨): بيان منشأ صلاة ليلة النصف من شعبان  |
| أهل العلم فيها                                 |
| النص الحقق:                                    |
| ١ ـ رواية أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ      |
| ٢ ـ رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي      |
| الله عنه                                       |

|        | ٣ ـ رواية أبي أمامة الباهليـ رضي                |
|--------|-------------------------------------------------|
| 117    | الله عنه ـ                                      |
|        | ٤ ـ رواية معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ          |
|        | ٥ ـ رواية أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ     |
| ****** | ٦ ـ رواية عثمان بن أبي العاص الثقفي ـ رضي       |
| 177    | الله عنه ـ                                      |
| 170    | ٧ ـ رواية أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ     |
|        | ٨ ـ رواية عائشة ـ رضي الله عنها ـ               |
|        | ٩ ـ ١٠ ذكر أن الآجال تقطع في شعبان              |
|        | ١١ ـ ما روي من الدعاء في ليلة النصف من شعبان    |
|        | الفهارس العلمية:                                |
| 189    | ـ فهرست أطراف الأحاديث والآثار                  |
| 18.    | ـ فهرست الجرح والتعديل                          |
| 127    | - فهرست الفوائد الحديثية                        |
| ٨٤٨    | - فه ست الموضوعاتــــــــــــــــــــــــــــــ |

مطبعكة الميك في العوت المماسة الشعودية بمعسر